# النَّهُ وَكُنَّ الْنَالِحُ وَكُنَّ الْنَّالِحُ وَكُنَّ الْنَّ الْنَالِحُ وَكُنَّ الْنَالِحُ وَكُنَّ الْنَالِحُ وَكُنَّ الْنَّ الْنَّالِحُ وَكُنَّ الْنَّالِحُ وَكُنَّ الْنَّالِحُ وَكُنَّ الْنَالِحُ وَكُنَّ الْنَّالُ وَلَا الْنِيْلُولُ وَكُنَّ الْنَالُ وَلَا الْنَالُ وَلَا الْنِيْلُولُ وَلَا الْنِيْلُولُ وَكُنَّ الْنَالُ وَلَا الْنِيْلُولُ وَلَا الْنِيْلُولُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللْهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ لِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلّهُ لِللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللللللّهُ لِللللللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللللللللّهُ لل

سيرتهم وأخلاقهم واحوالهم قبل البعثة . وجنسية اليهود في الحجاز في زمن النبي عليه . واحوالهم واخلاقهم ومواقفهم من الدعوة الاسلامية ومصيرهم

بهت کمر مجس عزة دروزة

المكتب الاسلامي

# بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة بين يدي هذه الطبعة:

كتبنا هذه الرسالة في سنة ١٩٤٨، وطبعناها في دمشق في سنة ١٩٤٩ بعنوان : «القرآن واليهود» بقطع صغير، وراجت ونفدت طبعتها . ووسعناها ، وألحقناها بكتابنا «تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم» في طبعته الجديدة في صيدا سنة ١٩٦٦، وجعلنا عنوانه «تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم وأحوال وأخلاق ومواقف اليهود في عصر النبي عنوائه من القرآن الكريم».

والرسالة مطلوبة بحوثها كثيراً. وقد اقترح غير واحد من إخواننا طبعها منفردة ، فاستجبنا للاقتراح ، وها هي بين يدي القارئ والحمدلله \_ آملين أن يكون فيها النفع للمسلمين ، ولقضية فلسطين التي غدت قضية الإسلام والعروبة الكبرى .

وقد كنا ألحقنا بالرسالة التي ألحقناها بتاريخ بني اسرائيل من أسفارهم بعض استدراكات ، فأبقيناها لأنها مفيدة ، وضرورية في بابها . ولقد رأى الناشر أن يطبعها بالتصوير بدلاً من الصف ، فجاءت طبق الأصل الذي ألحق بذلك الكتاب .

والله الموفق إلى ما فيه الخير ، ونسأله العون والسداد . . .

# بنِيْدِ مِنْ الرَّجِينَ لِمُ الرَّجِينَ لِمُ

# تمهيل

شغل اليهود وبنو إسرائيل في القرآن حيزاً كبيراً سواء منه المكي أم المدني . حتى لقد ورد ذكرهم تصريحاً أو تلميحاً . ومسهباً او مقتضباً في خمسين سورة . والمتمعن في ما ورد فيهم يجد ان ما ورد فيهم في القرآن المكي هو في الأغلب في صدد قصصهم السابقة للبعثة النبوية من لدن وجودهم في مصر وبعثة موسى عليه السلام وبعدها . ومته ما فيه إشارة صريحة الى موقف بعضهم من الدعوة النبوية في عهدها المكي كما ان منه ما فيه اشارة مطلقة يدخلون في نطاقها في النبوية في عهدها المكي كما ان منه ما فيه اشارة مطلقة يدخلون في نطاقها في المياق ذكر الكتابيين ومواقفهم من الدعوة المذكورة .

وما جاء في صدد قصصهم السابقة في القرآن المكي خلا إجمالا من العنف ولكن بعضه احتوى تنديداً ببعض ما كان لهم من مواقف تمرد وتعجيز وقفوها من موسى عليه السلام وببعض ما كان لهم من مواقف غير مستحبة بعد موسى عليه السلام أيضاً وفي بعض الآيات المكية عنهم اشارة إلى إيسان بعضهم وشهادتهم بصدق الرسالة المحمدية وصدق الوحي القرآني. واستشهد في بعضه بما يدخلهم في نطاقه أي بأهل الكتاب والعلم على صدق هذه الرسالة بأسلوب يشف عين اليقين بحسن الشهادة . ونوه في بعضه بما يدخلهم في نطاقه أي بأهل العلم والكتاب

وأشير في بعضه إلى ما هم عليه من خلاف وما احتواه القرآن من تصويب لما اختلفوا فيه كما هو في الأمثلة التالية :

اولا: امثلة من الآيات القصصية:

١ -- وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يمكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجمل لنا إلاهاكما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين . وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العدذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم .

سورة الأعراف ١٤١–١٤١

٧ - واتخذ قوم مومى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه و كانوا ظالمين . ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لأن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين . ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم امر ربكم وألقى الألواح واخذ برأس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان القوم استضعفونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين . قال رب اغفرلي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت ارحم الراحمين . ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين . والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفوررحيم . والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفوررحيم . ولم سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإباي أتهلكنا بما فعل السفهاءمنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الفافرين .

سورة الأعراف ١٤٧–١٥٥

٣ ــ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من
 دوني وكبلا . ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عهداً شكوراً . وقضينا إلى بني
 إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . فاذا جاء

وعد اولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً . ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيراً . إن احستتم احسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخره ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً . عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً .

سورة الإسراء x ــ x (١١

وثانياً : امثلة في التنويه بهم مع الإشارة الى اختلافاتهم :

١ - وما من غائبة في السهاء والأرض إلا في كتاب مبين . إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون · وانه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العلم .

سورة النعل ٧٥ – ٧٨

٢ - ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى
 لبني إسرائيل . وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنابوقنون .
 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون .

سورة السجدة ٢٣ – ٢٥

٣ - ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين . و آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا مسن بعد ما جاءهم المسلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيسه يختلفون .

سورة الجاثية ١٥ – ١٩

وثالثاً : امثلة من الآيات المكية التي تشير إلى مواقفهم وتستشهد بهم وتذكر إيمانهم وتصديقهم :

١ – أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل البكم الكتاب مفصلا والذين

<sup>(</sup>١) اكتفينا بهذه الامثلة القصيرة . وفي سورة الاعراف ويونس ويوسف وطه والشعراء والنمل والقصص وغافر سلاسل طويلة في قصص بني اسرائيل جامت بنفس الأسلوب الحالي من المنف .

آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الأنعام ١١٤

٧ - الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بسه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون .

الأعراف ١٥٦

٣ - فإن كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين .

يونس ۹۶

إلى الله عنه الكتاب يفرحون بما انزل البك ...

الرعد ٣٦

ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال
 ناه فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحوراً .

سورة الإسراء ١٠٠

 ٦ - قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للاذقان يحكون ويزيدهم خشوعاً.

سورة الإسراء ١٠٨-١٠٨

٧ - وإنه لفي زبر الأولين . أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل٬
 ١٩٧ - ١٩٩١ - ١٩٩٧ - ١٩٩٧

٨ - الذين آتيناهم الكتابمن قبله همبه يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا
 به إنه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين .

سورة القصص ٥٢ – ٥٣

ν = قل أرأيتم إن كان من عند الله و كفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدى القوم الظالمين.

سورة الأحقاف ١٠

هذا في حين ان الوارد فيهم في القرآن المدني هو على الأغلب في صددمواقفهم من الدعوة النبوية مع ربطها بما كان من آبائهم من مواقف حجاج وتمرد وانحراف بقصد تقرير توارث الجبلة الأخلاقية بين الآباء والأبناء المعاصرين وفيه حمسلات لاذعة وتقريعات عنيفة على تلك المواقف كما هو في الأمثلة التالية :

١ - وإذا قتلتم نفس افاد ارأتم فيها والله نحرج ما كنتم تكتمون . فقل المحربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون . . أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . وإذا لقوا الذين المنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون . ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وويل لهم مما يكسبون .

سورة النقرة ٧١ – ٧٩

٢ – ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلها جاء كم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريسقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بشما الله وانه أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما نزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قسالوا سمعنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قسالوا سمعنا

وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسها يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين .

سورة البقرة ٨٧ – ٩٣

٣ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً. من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا الكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى لأيما عظيا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إنما مبيناً. ألم تر إلى الذين أوتوا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إنما مبيناً. ألم تر إلى الذين كفروا هؤلاء نصيباً مسن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً.

سورة النساء ٤٤ - ٥٧

سورة الجمعة ٥ – ٨ (١١)

٤ - مثل الذين حملوا التوراة ثملم يجملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا ايها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقيين. ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه قإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

ما قلهمه الأمثلة :

ويستلهم من الأمثلة المكية انه لم يكن في مكة يهودكثيرون وانماكان أفراد

<sup>(</sup>١) اكتفينا بهذه الامثلة التي هي قليل من كثير من امثالهــــا في سورة البقرة وآل عمران والمائدة .

مستقرون أو أفراد يترددون عليها أو أفراد من النوعين (۱) وكانت الدعوة النبوية دعوة إلى توحيد الله الذي يدين به اليهود . وإلى الاعتراف بالكتب المنزلة والأنبياء السابقين الذين كان جلهم من بني إسرائيل والذين كان اليهود يقدسونهم ولم يخطر ببالهم أن تقوى حتى تصبح شاملة . ولم يكن مجال أو إمكان للاصطدام بينهم وبين النبي في مكة تظهر فيه جبلتهم واخلاقهم . فلم يقابلوا الدعوة بالتجهم والمناوأة بل قابلوها بالارتياح والترحيب والتصديق . فكانت الآيات المكية فيهم عني عنيفة ومنها ما كان فيه تنويه وإشادة واستشهاد بهم . أما في المدينة فقد كان أمرهم مختلفا حيث كانوا كتلة كبيرة وكان لهم مصالح عظيمة . ومركز ديني وسياسي واجتماعي واقتصادي ممتاز . فلما هاجر النبي عليه اليها واخسة يقوى استشعروا الخطر على مصالحهم ومركزهم فكان موقفهم مسن الدعوة يقوى استشعروا الخطر على مصالحهم ومركزهم فكان موقفهم مسن الدعوة في التجهم ثم المناوأة ثم العداء وظهرت خلال ذلك جبلتهم الاخلاقية فاقتضت حكة التنزيل ان يتبدل الأسلوب القرآني فيهم .

و والكلام في هذاالقسم سوف يتناول ظرفين . الأول ماتدل عليه الآيات القرآنية من أحوال اليهود وبني اسرائيل واخلاقهم وسيرتهم قبل البعثة النبوية . والثاني ما تدل عليه من ذلك في زمن النبي عليه وبخاصة في الحجاز ومواقفهم مسن الدعوة النبوية والمصير الذي صاروا اليه نتيجة لذلك .

**- Y -**

أولا: احوال بني اسرائيل واخلاقهم وسيرتهم قبل زمـــن النبي صلى الله عليه وسلم .

(١) في سورة يوسف هذه الآيات :

﴿ إِذْ قَالَ بِوسَفَ لَابِيهِ يَا أَبِتَ إِنِّي رأيت احد عشر كوكباً والشمس والقمر

<sup>(</sup>١) آيات الانعام ١١٤ ويونس ٩٤ والرعد ٣٦ والاسراء ١٠٠ – ١٠٨ والقصص ٧٥ – ٣٥ لاتذكر حقاً هوية اهل العلم واهل الكتاب . ولكن اشتالها على اليهود محتمل مثل احتمال اشتمالها على النصارى . وآيات الشعراء ١٠٦ – ١٩٧ والنمل ٧٦ الستي تأمر النبي بسؤال بني اسرائيل تسوغ القول بقوة ان من هؤلاء من كان يقيم في مكة . وآيسة الاعراف ٧٥ وآية الأحقاف ١٠ صريحة باسلام بعض بني إسرائيل في مكة . وبالتاني ان منهم من كان في مكة .

رأيتهم لي سأجدين . قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للانسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك مسن تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم وأسْحق أن ربك عليم حكيم . لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين . إذ قالوا ليوسف واخوه احب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين . صالحين . قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين . قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غداً يرتع ويلعب و إنا له لحافظون . قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينااليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون . وجاؤوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين . وجاؤوا على قميصه بدم كذب قــال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » . 14 - 1

و (إسرائيل) هو اسم ثان ليعقوب أبي يوسف عليها السلام على ما جاء في سفر التكوين. فتكون هذه الآيات عائدة إلى بني إسرائيل. وفيها كما هو واضح صورة من حقد معظم أبناء يعقوب على أخيهم يوسف وحسدهم له والغدر بـــه والكذب على أبيهم فيما كان منهم من خطة هذا الغدر واحتيالهم عليه.

(٢) وفي السورة نفسها هذه الآيات :

١ – اذهبوا بقميمي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم
 أجمين .

وفيها خبر نزوح يعقوب وذريته إلى مصر .

(٣) في سورة البقرة هذه الآية :

وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناء كم ويستحيون

والخطاب موجه إلى بني اسرائيل في زمن النبي صلعم في مقام التذكير بما كان من نعم الله على آبائهم وما كان من تاريخ ومواقف أولئك الآباء. وقد تكرر هذا الأسلوب كثيراً بقصد ربط أخلاق ومواقف اليهود وبني اسرائيل في زمن النبي بأخلاق ومواقف آبائهم للتدليل على وحدة الحيلة واستمرارها . وفي الآية صورة لما كانوا يسامونه من سوء العذاب في مصر من قبل فرعون وقومه .

وقد تكررت حكاية هذه الصورة في آيات عديدة آخرى كما ترى في ما يلي : ١ – وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم .

سورة الأعراف ١٤١

٢ - وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء مسن ربكم عظيم .

سورة إبراهيم ٢

٣ - إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طأئفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين .

سورة القصص إ

وهذه الصورة كانت قبل بعثة موسى علمه السلام . وفي سورة الأعراف آيات تفيد انها استمرت بعد بعثته أيضاً كما ترى فما يلي :

١ – وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومــــــ فيفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.

سورة الأعراف ١٢٧

٢ – قالوا او ذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جثتثا . .

سورة الأعراف ١٢٩

٣ - فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملاهم أربي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين.

سورة يونس ۸۳

(٤) وفي سورة البقرة هذه الآية :

واذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون .

0 •

وفیها بیان لکیفیهٔ خروج بنی اسرائیل من مصر . ولقد تکررت حکایهٔ ذلك فی آیات اخری ببعض الزیادات کا تری فیا یلی :

١ -- وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حق اذا أدركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين .

يونس ۹۰

٢ – ولقد أوحينا الى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الم ماغشيهم واضل فرعون قومه وماهدى. يا بني اشرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى .

41 - 44

٣ - وأوحينا الى موسى ان أسر بعبادي انكم متبعون . فأرسل فرعور في المدائن حاشرين . ان هؤلاء لشرذمة قليلون . وانهم لنا لغائظون . وانالجيع حاذرون . فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك وأورثناها بني اسرائيل . فاتبعوهم مشرقين . فلما تراآى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون . قسال كلا ان معي ربي سيهدين . فأوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين .

الشعراء ٥٢ -- ٣٦

(٥) — وفي سورة البقرة هذه الآيات :

واذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون . سورة البقرة ٥٦

وفي الآية صورة لمسارعة بني اسرائيل في حياة موسى الى الانحراف عـــــن

توحيدالله الذي وصى الله به موسى وابلغه موسى إلى قومه بأمر الله وشدد عليهم فيه وعبادتهم العجل في زمن موسى وقبل ان مضى فاترة طويلة على التبليغ . وفي أسلوب الآية ربط بين غابرهم وحاضرهم .

وقد تكررت حكاية هذه الصورة كا نرى في الآيات التالية :

١ – ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون . واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسها يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين .

سورة البقرة ٩٢-٩٣

(٢) وفي سورة البقرة هذه الآية :

واذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون :

وفي الآية موقف تعجيزي من بني اسرائيل لموسى وبيان لما كان من نكال الله لهم على ذلك . وفي الآية ربط بين مواقف بني اسرائيل من رسالة النبي صلعم ومواقف آبائهم ، وفي سورة النساء آية فيها توضيح وتدعيم لذلك وهي (يسألك الهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السهاء فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا المحل من بعد ماجاءتهم البينات ١٥٣)

وفي سورة الأعراف آية فيها على ما جاء في كتب التفسير صورة لنكال الله الملكور في الآيتين . وهي : ( واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلمسا الحذيهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي ١٥٥ )

٢ – واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خوار ألم يروا
 أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين .

سورة الأعراف ١٩٨

٣ ــ قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري . فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً افطال عليكم العسهد فأخلفتم موعدي . قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزاراً من زينة

القوم (١) فقذفناها فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي . افلا يرون ألا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً . ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكالرحمن فاتبعوني واطبعوا امري . قسالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع اليسنة موسى (٢) .

### سورة طه ۵۵–۹۱

وفي آيات سورة البقرة ٩٢ - ٩٣ ما يفيد ان عبادة العجل ظلت راسخة في نفوسهم واستمرت في أجيالهم (٣) . وفيها كذلك صورة أخرى وهي مجاهرتهم لموسى بأنهم سمعوا ولكنهم يعصون !

(٧) وهناك آيات فيها عقوبة ربانية أو إنذار لبني إسرائيل بسبب اتخاذهم المجل كا ترى فيا يلى :

١ -- وإذ قال موسى لقومه انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انسه هو التواب الرخيم .

سورة البقرة ٥٢

سورة الأعراف ١٥٢

(٨) وفي سورة البقرة هذه الآية :

<sup>(</sup>١) في الجملة اشارة الى ما اخذوه من المصريين حين خروجهم من حلى بطريق الاستمارةوهو ما ذكر في سفر الخروج وأوردناه قبل .

<sup>(</sup>٣) ان سفر الخروج يذكر ان هارون هو الذي صنع المجل والقرآن يكذب ذلك ويقرر انه السامري وهو الاصدق . ونعتقد انه كان في يد اليهود قراطيس تذكر ما ذكرة القرآن .

<sup>(</sup>٣) مصداق ذلك ما جاء في الاصحاح (١٢) من سفر الملوك الأول – الثالث من خبر صنع بريمام عجلين من ذهب وقوله لبني إسرائيل هذه آلهتكم التي اخرجتم من مصر وحمله الماهم على الذبح والتعييد عندها واستجابتهم لفاك.

افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون .

والآية تخاطب النبي والمؤمنين في صدد مواقف اليهود الجحودية لرسالة النبي عليه وفيها صورة لما كان من آبائهم الأقدمين حيث كانوا يحرفون كلام الله وهم يعلمون انما يفعلونه تحريف .

# (٩) وفي السورة نفسها هذه الآيات :

« ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أمتقولون على الله ما تعلمون ».

والآيات وإن كانت في صدّد مواقف اليهود من الرسالة النبوية فإن فيها صور لما كانوا اعتادوه قبل بعثته وامتد فيهم إلى ما بعد البعثة من تدليس في كتابالله وتفاخر بالاختصاص الرباني لهم كذباً .

وقد تكررت حكاية الصورة الثانية عنهم في آية سورة آل عمران هذه : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَّينِ أُوتُوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ماكانوا يفترون .

# (١٠) – وفي سورة البقرة والأعراف هذه الآيات :

١ -- وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغيداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبيدل الذين ظلموا قولا غير الذي قبل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السياء بما كانوا يفسقون .

### الىقرة ٥٨-٢٠

٢ - وإذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة
 وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا

# الأعراف ١٦١–١٦٣

وفي الآيات صورة لما كان من مخالفتهم لأوامر الله تعالى ووصاياه رغم مــا كان له عليهم مــن نعم وأفضال . وبيان بما كان نكال الله للظالمين منهم الذين مدلوا وخالفوا .

# (١١) – وفي سورة البقرة هذه الآية :

« وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلكم بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

وفي الآية صورة تعجيزية لله وموسى من بني إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك صورة اخرى لكفرهم المستمر بآيات الله وقتلهم أنبياءه. وقد احتوت الآية تنديداً لهم على تعجيزهم وبياناً بماكان من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة واستحقاقهم لغضبه بسبب تصرفاتهم المذكورة في الآية.

(١٢) – وهناك آيات اخرى فيها الصورة الإضافية التي في الآيـــة كما ترى فيما يلى :

١ - ولقد آتينا موسى الكتاب وقضينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بميا لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون .

### البقرة ٨٥

٢ - وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون على وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم حؤمنين .

### البقرة ٧٨

٣ – ضربت عليهم الذلةأين ما ثقفوا إلا مجبل من الله وحبل من الناس وباؤوا

بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

### Tل عمران ۱۱۲

### آل عمران ۱۸۳

هم نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله وقتلهم الأنبیاء بغیر حق .
 النساء ۱۵۵

٦ - لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول
 بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون .

### المائدة ٧٠

وفي بعض الآيات ربط بين اخلاق بني اسرائيل ومواقفهم في زمن النبي كالله ومواقف آبائهم الأقدمين من قبل . وروح الآيات تدل على أن كفرهم بآيات الله وتكذيبهم لأنبيائه وقتلهم إياهم كان يتكرر من آن لآخر بعد موسى علميه السلام .

### (١٣) - وفي سورة البقرة هذه الآيات :

وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوةواذكروا
 ما فيه لعلكم تنقون . ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم
 من الخاسرين . ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة
 خاسئين . فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين .

### 77-78

وفي الآيات اولا صورة لما كان من نقضهم ما كان يأخذه الله عليهم مـــن مواثيق . وثانياً صورة لنكال الله بفريق منهم خالفوا وصايا الله واعتدوا في يوم السبت .

والآيات في توجيهها الخطاب لليهود في زمن النبي ﷺ تربط كسابقاتها بين مواقف هؤلاء من الرسالة النبوية ومواقف آبائهم السابقين . وهناك آيات عديدة أخرى تكررت فيها حكاية الصورتين . منها ما جاءفي آمات سنق الرادها . ومنها الآيات التالية :

١ - يا أيها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما انزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا .

### النساء ٢٤

٧ — ولقد اخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لأن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل . فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلناقلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسواحظاً بما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم . . . .

### 14-4 27111

٣ ــ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه
 وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكاناً واضل عــــن
 سواء السبل .

### المائدة ٢٠

إ ـ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يغدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بمساكانوا يفسقون . واذ قالت امة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم او معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون . فلما عتوا عما نهوا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين . واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة مسن يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم .

### الأعراف ١٦٣-١٦٧

ه -- فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هــذا الأدنى
 ويقولون سينفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب

ألا يقولوا على الله الحق ودرسوا مـــا فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون .

### الأعراف ١٦٩

وفي الآيات تسجيل للعنة الله عليهم وجعله قلوبهم قاسية بسبب نقضهم مواثيقه . وتذكير بنكال الله في الذين اعتدوا في السبت وفي آيات الأعراف صورة لاحتيالهم في يوم السبت وتوضيح لمدى ما جاء في الآيات الأخرى مسن حكاية اعتدائهم فيه ونعتهم بأصحاب السبت . وفيها صورة اخرى لما كان من استمرارهم في نقض ميثاق الله واستغلالهم كتابه في اعراض الدنيا وما كان من تشتيت الله لهم في الأرض وايذانه بأن يرسل عليهم الى يوم القيامة مسن يسومهم سوءالعذاب نكالا لهم على ذلك نما يرى الناس منذ مئات السنين مصداقه في كل مكان .

# (1٤) – وفي سورة البقرة هذه الآيات :

« واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا انتخدنا هزواً قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك ببين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون . واذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله نخرج ما كنتم تكتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقنى فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » .

### V1 - 7Y

وفي الآيات صورة للجاج اليهود وتعجيزهم لموسى عليه السلام وما كان من قسوة قلوبهم التي وصفت في الآيات اقوى وصفاً نتيجة لذلك . وقسد ربطت الآيات بين مواقف اليهود تجاه النبي عليها ومواقف آبائهم الأولين لابراز استمرار

تلك الاخلاق والجبلة فيهم .

(١٥) — وفي سورة البقرة هذه الآية :

« كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيم اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ...

وبنو اسرائيل يدخلون في نطاق جملة ( الذين اوتوه ) وتكون في الآيــــة اشارة الى ما كان من اختلافهم في امر ما انزل الله اليهم من كتب اختلافادافعه قصد البغي والانحراف .

وقد حكت آيات كثيرة هذه الصورة عن اهل الكتاب الذين يدخل فيهم بنو اسرائيل . ومنها ما فيه صراحة انهم المقصودون مـــن ذلك كما ترى في الآيات التالمة :

۱ – تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من كلمه الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريمالبينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء اللهمااقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمنومنهم من كفر...

٢٥٣ البقرة

٢ – أن الدين عبد الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد
 ما جاءهم العلم بفياً بينهم .

١٩ آل عمران

٣ – ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظم .

١٠٥ آل عمران

٤ - ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا
 حتى جاءهم العلم .

۹۳ یونس

ه ــولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب . ١٣٤ النحل

٧ -- ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. ٧ النمل ٧٦

٨ – وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب .

١٤ الشورى

٩ - فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذابيوم ألم.
 ١٥ الزخرف

١٠ – وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العسلم
 بغياً بينهم .

١٧ الجائمة

# (٦٠) وفي سورة البقرة هذه الآيات :

و ألم تر الى الملاً من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقساتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا . فلمسا كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظلمان . وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولميؤت سعة من المال . قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم . وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتنكمالتابوت ملكه من يشاء والله واسع عليم . وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتنكمالتابوت فيه سكينة من ربكم وبقية بما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ان في فيه سكينة من ربكم وبقية بما ترك آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة ان في نبهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنسا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كمن فئة قليلة غلبت اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كمن فئة قليلة غلبت فلمة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ...

وفي الآيات صورة لماكان من لجــــاج معظم بني إسرائيل وجبنهم وهلعهم وعصيانهم ومناقضتهم لأقوالهم بأفعالهم ومواقفهم .

(١٧) وفي سورة آل عمران الآيات التالية :

و ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الآكمه والأبرص وأحيي الموتى باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون . ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم . فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . ومكروا مكر الله والله خير الماكرين .

وفي الآيات صورة لموقف الكفر والمكر الذي وقفه معظم بني اسرائيل من عيسى عليه السلام ورسالته . وهناك آيات اخرى تكررت فيها حكاية هـــــذه

المواقف وفيها صور أخرى كما هو في الآيات التالية .

١ -- وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظياً . وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً . بل رفعه الله الله وكان الله عزيزاً حكيا . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً . فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا المكافرين منهم عذاباً أليا .

سورة النساء ١٥٦ - ١٦١

وفي الآيات تسجيل لما كان بنو إسرائيل يقذفون به مريم من بهتان ويدعونه متفاخرين بأنهم قتلوا المسيح عيسى رسول الله . بالإضافة إلى ما كان عقوبة الله لهم بما اقترفوه من ظلم وصد عن سبيل الله وتعاطيهم الربا الذي نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل . والآيات تلهم انسه تسجل اخلاقاً وتصرفات متواترة

مشهورة عنهم في مختلف اجيالهم .

٢ – إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهيلا وإذ عامتك الكتاب والحكة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني وتبرىء الأكمه والأبرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين.

المائدة ١١٠

وفي الآية صورة مشابهة للصورة التي تسجلها آيات آل عمران مع زيادة قول بني اسرائيل عن ما جاءهم به عيسى عليه السلام من البينات إن هو الا سحر مين .

٣- فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً. يا اختهرون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت امك بغياً. فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً. قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً. وجعلني مباركا أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذاصر اطمستقيم. فاختلف الأحزاب مسن بينهم فويل للذين كفروا مسن مشهد يوم عظيم.

سورة مريم ۲۷-۲۷

وفي الآيات صورة لموقف بني إسرائيل من مريم وولادة عيسى الإعجازية عليها السلام .

والآيات مسبوقة بفصل فيه حكاية لدعاء زكريا عليه السلام إلى الله بأن يهبه وارثاً وبشارة الله له باستجابة دعائه وهبته له يحيى واستفرابه وتنبيهه إلى قدرة الله على ذلك . ثم بشارة الله لمريم بواسطة الروح بهبته لها غلاماً واستفرابها ذلك وتنبيهها إلى قدرة الله عليه . وهذا يتطابق تماما مع ما جاء في الإصحاح الأول من انجيل لوقا واوردناه قبل في سياق سيرة المسيح عليه السلام .

٤ - ولما جساء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون . ان الله ربي وربكم فاعبدوه هسذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا مسن عذاب يوم اليم .

سورة الزخرف ٦٤ – ٦٥

وإذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما يين يدىمن التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين .

سورة الصف ٢

(١٨) وفي سورة آل عمران هذه الآية :

«ومن اهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاريؤده اليكومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ، (١) .

واجمع المفسرون على ان الفريق الأول النصاري والثاني اليهود .

وفي الآية صورة لما درجوا عليه من استحلال كل شيء يأخذونه من الفـير أو يفعلونه معهم واعتقادهم بأن الله لا يؤاخذهم عليه لأنهم شعبه كذباً وافتراء عليه .

(١٩) وفي سورة آل عمران أيضاً هذه الآية :

و وإذ اخذا الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونك فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فبئس ما يشترون »

و الآية من سلسلة في حق اليهود . وعلى كل حال فانهم داخلون في نطاق جملة ( أوتوا الكتاب ) . وفيها صورة لمخالفتهم ميثاق الله الذي اخذه عليهم ببيان ما في كتبه وعدم كتانه . وإهمالهم هذا وإساءة استغلال كتاب الله في منافعهم الدنيوية .

(٢٠) وفي سورة المائدة الآيات التالية :

<sup>(</sup>١) كلمة الاميين في القرآن عنتالعرب وعنت غير اهل الكتاب.

و وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت احداً من العالمين . يا قوم ادخساوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . قالوا يا موسى ان فيسهاقوماً جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فانا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليها ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين . قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابداً ما داموا فيسها فاذهب انت وربك فقاتلا انا عهنا قاعدون . قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فانها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » .

وفي الآيات صورة لما كان من جبنهم وهلمهم وعدم اعتادهم على الله وعدم قبولهم السير في تنفيذ وعده . وقد سجلت عليهم الفسق بلسان الله عز وجل وبلسان موسى علمه السلام .

(٢٦) وفي السورة نفسها هذه الآيات التي جاءت بعد قصة ابني آدم وقتل احدهما للآخر بغماً:

و من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ».

وفي الآية صورة لماكان انحراف كثير منهم عمــا كتبه الشعليهم وفسادهم واسرافهم في الأرض . وروح الآيات وفحواها يلهان ان ذلك ديدنهم على نختلف اجيالهم .

(٢٢) وفي السورة نفسها هذه الآيات :

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك
 عا عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه لبئس مـــا كانوا
 يفعلون » .

وفي الآيات صورة لما كان من استغراق كثير منهم في الآثام ومنكر الأفعال

وعدم مبالاتهم وتناهيهم عن ذلك وتسجيل لعنتهم على ذلك عــــــلى لسان داود وعيسى عليهما السلام .

(٢٣) وفي سورة الأعراف هذه الآيات ·

« وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون عــــــلى اصنام لهم قالوا. يا موسى اجعل لنا الهاكما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ».

144

وفي الآية صورة لما كان من رسوخ الوثنية فيهم ومسارعتهم الى الطلب من موسى ان يجعل لهم اصناماً يعبدونها حال ما رأوا أناساً يعبدون اصناماً .وهذه الصورة غير الصورة التي احتوتها آيات اخرى باتخاذهم العجل كما يبدو مسن مقارنة الظرفين وان كانت اثراً لنفس الحافز الراسخ . ولقد ظل ذلك الحافز راسخاً فيهم في مختلف أدوار تاريخهم في ارض كنعان على ما جساء شرحه في القسم الاول مما احتوته اسفارهم اخباره المتوالية .

(٢٤) في سورة الإسراء هذه الآيات :

« وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتملن علواً كبيراً. فاذا جاء وعد اولالها بعثنا عليكم عباداً لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً. ان احسنتم احسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تنبيراً »

وفي الآيات صورة من تاريخ بني اسرائيل بعد موسى عليه السلام . ومـــــا كان من تنكيل الله فيهم بسبب فسادهم واستعلائهم الباغي .

ولما كان تاريخ بني اسرائيل قد تقلب كثيراً وتعرضوا فيه لغزوات وضربات عديدة فالمتبادر ان القصد بالمرتين هو الإشارة الى اشد ما كان من ذلك . وقد تلهم روح الآيات انها بسبيل الاشارة الى الغزوة الاشورية التي هدمت احدى مملكتيهم اسرائيل في القرن الثمامن ثم الغزوة الكلدانية البابلية التي هدمت علكتهم الثانية يهوذا ودمرت معبدهم وعاصمتهم اورشليم .

(٢٥) في سورة الأحزاب هذه الآية :

ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان

وفي الآية إشارة إلى ماكان من أذية بني إسرائيل لموسى عليه السلام. وقد روى المفسرون أحاديث فيها توضيح لهذه الأذية. أوثقها ما رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة وجاء فيه ان موسى عليه السلام كان يبالمغ في ستر جسده حياء فقالوا إنه لا يفعل ذلك إلا لأن في جسده عيب أو آفة أو برص أو أدرة. وان الله أتاح لهم في فرصة أن يروا جسده فاذا هو سليم وبذلمك برأه الله (١).

# (۲۲) في سورة الشورى هذه الآية :

« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وارث الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب .

وبنو إسرائيل يدخلون في نطاق ( الذين أوتوا الكتاب ) وفي الآية والحالة هذه اشارة إلى تفرقهم أحزاباً بدون سند من حق وقصد إلى حق ولم يكن ذلك منهم إلا على سبيل البغي والانحراف عن الحق . وانهم والحالة هذه في شك مريب ازاء كتب الله .

ومن الجدير بالتنبيه أن جل بل كل هذه الصور المنطوية في الآيات القرآنية قد وردت في اسفار العهد القديم المتداولة على ما مر شرحه في سياق محتوى هذه الأسفار . وإن كان شيء من المباينة فالذي نعتقده أن في الأسفار المفقودة ما هو المتطابق مع محتوى الآيات .

<sup>(</sup>١) التاج الجامع لأصول احاديث الرسول ج؛ ص ١٨٩ -- ١٩٠ وقد فسر الشراح (الأدرة). بضخامة الخصيتين .

وثانياً : أحوال وأخلاق اليهود في الحجاز ومواقفهم من الرسالة المحمديسة والمصير الذي صاروا اليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

وسيكون الكلام على هذا في فصول كما يلي :

# جنسية يهود الحجاز

إن الآيات القرآنية سواء أفي توجيه الخطاب إلى يهود الحجاز في معرض ذكرهم في المواقف المتنوعة أم في صدد بيان أحوالهم وأخلاقهم قد نسبتهم إلى إسرائيل دون استثناء . وربطت بينهم وبين بني إسرائيل الأولين من لدن موسى بل من لدن يعقوب الذي كان (إسرائيل) اسمه الثاني على ما ذكره سفر التكوين وأوردناه في القسم الأول . كا ترى من الأمثلة التالية :

١ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون .

### سورة البقرة ٠ ٤

٢ - وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربي واليتامي والمساكين وقولوا للنـــاس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون .

### البقرة ٨٣

سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعــد.
 ما جاءته فان الله شديد العقاب .

البقرة ٢١١

٤ - كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من

قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . آل عمران ٩٣

• - ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فبها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين .

7 - لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على السان داود وعيسى ابن مريم خلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكرفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون .

### المائدة ٨٧-٩٧

يضاف إلى هذا أولا: انهم كانوا يعيشون في احياء وقرى خاصة بهم في المدينة وما حولها كجاليات طارئة وكعادة بني إسرائيل منذ تشردهم في مختلف الأدوار والبلاد.

( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترجمون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لفافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عـــن آياتنا

<sup>(</sup>١) الايات تربط بين اليهود في زمن النبي واجدادهم بوصفهم من بني اسرائيل .

سوء العذاب بما كانوا يصدفون ) •

(1) 10Y - 100

وآية سورة فصلت هذه : ( ولو جملناه قرآنا أعجمياً لقسالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قلهو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيآذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) .

(Y) { {

وهناك بعض الآثار في ذلك أيضاً منها حديث رواه الترمذي عن زيد بن ثابت قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب بهود قال اني والله إني ما آمن يهود على كتاب قال فما مربي نصف شهر حتى تعلمته له. فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت اليهم وإذا كتبوا اليه قرأت له كتابهم) (٣).

ومنها ما رواه ابن سعد في سياق وقائع التنكيل باليهود حيث روي انالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن عتيك مع ثلاثة آخرين من أصحابه إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري زعيم اليهود في خيبر وأنهم قدموا عبد الله ابن عتيك لأنه كان يرطن باليهودية فكانت معرفته باليهودية سبباً لاطمئنان زوجة الزعيم اليهودي وفتحها الباب لأصحاب رسول الله حيث تمكنوا من إنجاز المهمة بسهولة (٤). والخبر يفيد معرفة أمرين في صدد ما نحن فيه الأول أن اليهود في خيبر كانوا يتخاطبون باليهودية . والثاني أن لغة بني النضير الذين منهم الزعيم والذين كانوا يقطنون يثرب هي أيضاً يهودية أي عبرانية .

<sup>(</sup>١) المخاطب في الايات العرب بسبيل التنبيه الى ان الله قد انزل الكتاب عسلى النبي لثلا يقولوا ان الكتب الإلهية السابقة انزلت بغير لفتهم وانه لو انزل عليهم كتاب بلغتهم لكانوا الهدى من الأمم التي جاءتهم تلك الكتب . وهي بهذا الشرح تنطوي على دلالة على ان الكتب التي كان يتداولها اليهود هي غير عربية اللغة .

<sup>(</sup>٢) هذه الاية بسبيل الرد على العرب الذين قالوا بسبيل التعجيز أن الكتب السلوية الاولى. غير عربية اللغة فكيف يكون القرآن من عند الله وهو عربي اللغة .

<sup>(</sup>٣) التاج الجامع لأصول احاديث الرسول ج ه ص ٣٣٠ وكلمة (كتاب ) في الحديث تعني. كتابتهم ولفتهم على ما هو مستفاد من مجموع الحديث .

<sup>(</sup>٤) ج ۴ ص ۱۳٤

وثالثاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى معظم البهود عن المدينة والقرى الأخرى إلى بلاد الشام فلم يكن لجلائهم أي أثر . حيث يدل كل هـــذا دلالة حاسمة على ان الكتلة اليهودية في الحجاز كانت من بني إسرائيل وكانت طارئة على الحجاز . وعلى ان ما ذكرته بعض الروايات من أن بني النضير وبني قريظة كانوا قبائل عربية متهودة لا تقوم على أساس صحيح (١) . وكل مـا يمكن أن يكون أن بعض العرب في يثرب وحولها قد تهودوا وتصاهروا مع بني إسرائيل يكون أن بعض العرب في يثرب وحولها قد تهودوا وتصاهروا مع بني إسرائيل بل ونحن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول إنه لم يكن في سائر أنحاء جزيرة العرب وخاصة في اليمن كتل عربية متهودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم .

وإذا كانت الروايات والآثار تذكر ان بعض أحباريهود يترب استطاعوا حمل بعض ملوك حمير على التهود ونشر اليهودية بطريقهم بين العرب في اليمن في عهد الدولة الحميرية (٢). فإن كتب السيرة القديمة لم تتضمن أية إشارة إلى وجود يهود في اليمن في زمن النبي صلعم كما أنها لم تذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلا يهودا عن اليمن حينا أجلى النصارى عن نجران اليمن واليهود عسن خيبر تنفيذا لوصية النبي صلعم بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان (٣). بل ان هناك حديثا مرويا عن النبي عنه على ( أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب) (٤). حيث يفيد هذا انه لم يكن في اليمن عند موته يهود من جزيرة العرب) (٤). حيث يفيد هذا انه لم يكن في اليمن عند موته يهود وأدى هذا إلى انتصار الحبشة النصرانية لهم وغزوها اليمن في أوائل القرن السادس وأدى هذا إلى انتصار الحبشة النصرانية لهم وغزوها اليمن في أوائل القرن السادس وأدى هذا إلى انتصار الحبشة النصرانية لهم وغزوها اليمن في أوائل القرن السادس وأدى هذا إلى انتصار الحبشة النصرانية في ويوديتهم طوعا او كرها في ظلها حتى يكون المتهودون في اليمن قد رجعوا عن يهوديتهم طوعا او كرها في ظلها حتى

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ المرب قبل الاسلام جواد علي ج ٦ ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الجزء الخامس من كتابنا تاريخ الجنس العربي ص ٧٦ وبعدها و ٩٠ وبعدها ،

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ج ٤ ص ه ٣٤ وفتوح البلدان للبلاذري ص ٧٣ وتاريخ الطبري ج ٢ ص ٣٠ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ج ه ص ٣٠٥ وكتاب الأموال للامام ابي عبيد ص ٩٩

<sup>(</sup>ه) انظر ايضًا الجزء الخامس من كتابنا ناريخ الجنس العربي ص ٧٦ ومابعدها .

لم يكد يبقى منهم احد قبيل البعثة النبوية حيث يفسر هــــذا عدم ورود امر ينوي باجلاء اليهود عن اليمن واقتصار الأمر عــلى إجلاء نصارى نجران ويهود الحيجاز .

ومن المعلوم انه كان وما يزال في اليمن جماعات من اليهود . والذي نرجحه بل نعتقده بناء على ما تقدم انهم جالية اسرائيلية مستعربة وفدت على اليمن من الأندلس بعد سقوطها حيث كان فيها جماعات كثيرة من بني إسرائيل فخرج منها جماعات وتشتت في مختلف انحاء البلاد العربية والاسلامية في آسية وافريقية . ولقد ذكرت روايات السيرة (١) انه كان في البحرين جماعة من اليهود إبان البعثة النبوية . والذي نعتقده انهم بدورهم جالية إسرائيلية من جملة الجوالي الإسرائيلية التي تشتت في أنحاء الأرض نتيجة للضربات القاصمة التي كانت تنزل عليهم في مختلف الظروف على ما شرحناه في القسم الأول من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۱) ابن شعد ج۲ ص ۲۷ – ۲۸ .

# اجوال اليهود في الحجاز

- ¿ -

وفي القرآن آيات عديدة تساعد على رسم صورة كاملة لما كانت عليه احوال اليهود في الحجاز . ونقدم أولا الآيات ثم نعقب عليها بيان المستفاد منها عسن احوالهم . وقد يكون بعض الآيات قد أورد قبل . غير اننا سنورده مرة اخرى حتى لا نتعب القارىء بالبحث عنه :

١ -- يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركموا مسم الراكمين. أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.

المقرة • ٤ - ٤٤

٢ — أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم إيسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقد الون . أو لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون . ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ها نا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون . وقالوا لن تمسنا النار إلا أمام عدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالاتعلمون.

الىقرة ٧٥ – ٨٠

" - وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون . ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فها جزاء من يفعل يعمل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردؤن إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون .

### البقرة ٨٤ – ٨٥

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين . بئسها اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء مسن عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين . واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين . ولقد جاءكم موسى بالنينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .

النقرة ٨٨ - ٩٢

م قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا
 الموت ان كنتم صادقين .

البقرة ٩٤

٣ - واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان ولحن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومسا انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون .

البقرة ١٠٣

٧ ــ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

البقرة ١١١ (١)

٨ -- وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان
 من المشركين .

### البقرة ١٣٥ (٢)

٩ - تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورافسع بعضهم درجات وآتينا عيسى البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد .

### البقرة ٢٥٣

• ١ - وإن منهم لفريقاً ياوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله وما الكتاب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تعدر سون .

### آل عمران ۷۸ – ۷۹

11 - يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يودوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم وسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموق إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا مجبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعنة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم بنفعته اخواناً وكنتم

<sup>(</sup>۱) و (۲) صياق الايتين هوفي اليهود فقط ونرجع أن تمبير النصارى جاء استطراديا أو من قبيل لسان الحال . ولعل من القرائن الحاسمة على ذلك جملة (أم تقولون إن إبراهيمواسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط كافرا هودا أو نصارى ) في آية البقرة (۱٤٠) مع ان السلسلة في صدد موقف اليهود فقط ولا يحتمل أن يكون اليهود قالوا إن هؤلاء الانبسياء نصارى او ان الحدي في النصوانية واليهودية على السواء أو ان النصارى يدخلون الجنة أيضاً مع اليهود سواء مواء

على شفا حفرة مـــن النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتـــه لعلكم تهتدون .

# Tل عمران ۱۰۲–۱۰۳ <sup>(۱)</sup>

۱۲ – لن يضروكم إلا أذى وإن قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا . إلا بجبل من الله وحبل مـــن الناس وباؤوا بغضب مـــن الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون .

# آل عمران ۱۱۲

17 - يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط .

# آل عمران ۱۱۸ – ۱۲۰ <sup>(۲)</sup>

١٤ -- ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيظوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما يعملون خبير . لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونجن أغنياء سنكتب

<sup>(</sup>١) في الايات اشارة الى ما كان بين الأوس والخزرج من عداء وحروب قبل الاسلام وإلى ما كان من دسائس اليهود بينهم ليعودوا إلى عدائهم وحروبهم التي وقفت منذأسلموا وصار بينهم اخاء دينى .

<sup>(</sup>٢) الروايات مجمعة على انها تعني اليهود ومضمونها يفييد ذلك .

ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا إن الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حق يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي فلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين . فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير .

. آل عمران ۱۸۰ – ۱۸۶

10 — ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيير مسمع وراعنا لياً بالسنتهم وطعناً في الدين ولوانهم قالواسمعناو أطعناواسمعوا نظرنالكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نظمس وجوها فنزدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبيناً. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً مسن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً.

النساء ٤٤ -- ٥٢

١٦ - ألم تر إلى الذين يرَعُمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان. أن يضلهم ضلالا بعيداً.

النساء ٢٠

١٧ – الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتفون عنــــدهم

العزاة فإن العزة لله جميعًا .

#### النساء ۱۳۹ (۱)

١٨ - يا أيها الذين آمنوالاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.

# النساء ٤٤٤ (٢)

١٩ – إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بسين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلــك سبيلا .
 أولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا .

## النساء ١٥٠ (٣)

٢٠ فبظلم من الدين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيراً. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذاباً ألها.

# النساء ١٦٠ - ١٦١

٢١ – فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عـن
 مواضعه ونسوا حظاً بما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم
 فاعف عنهم واصفح إن الله يجب المحسنين .

#### المائدة ١٣

۲۲ – وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فسلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر بمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينها واليه المصير.

## المائدة ۱۸

۲۳ – إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء.
 المائدة ٤٤

<sup>(</sup>١ – ٢ – ٣) الروايات مجمعة على انها في صدد اليهود وتحالف المنافقين معهم امتداداً محالفتهم لحم في السابق .

#### المائدة ١٥ - ٢٥

وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ليس ماكانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثموأكلهم السحت لبئس ماكانوا يصنعون . وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بمساقالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كل مساوق سدوا ناراً للحرب أطفأهسا الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدن .

#### المائدة ٢٢ - ١٢

٢٦ – وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم . وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون . فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخف عليهم ميثاق الكتاب ألآ يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون .

# الأعراف ١٦٧ – ١٦٩

٢٧ – إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون .

## الأنفال ٥٥ – ٥٦ (١١)

٢٨ – اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما

<sup>(</sup>١) الجمهور على انها تعني اليهود ومضمونها قد يفيد ذلك .

أمروا الا ليعبدوا الها واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . يا أيها الذين آمنوا ان كثيراً من الأحباروالرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم .

التوبة ٣٢ – ٣٤

٢٩ – فإن كنت في شك بما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من
 قبلك لقد جاء الحق من ربك قلا تكونن من الممترين .

يونس ۹۶

٣٠ – أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل.

الشعراء ١٩٧

٣١ -- ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون .
 وانه لهدى ورحمة للمؤمنين . ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم .
 النمل ٧٦ - ٧٨

٣٢ – وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقسذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريــقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدراً .

الاحزاب ٢٦ – ٢٧

٣٣ - هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب مــن ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار.

الحشر ٢

٣٤ – ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .

الحشر ٧

٣٥ - لأنتم أشد رهبة في قلوبهم مـــن الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلونكم جميعاً الا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديدتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون .

# الحشر ١٤

٣٦ – قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله مندون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين .

#### الجمعة ٧

العربية القديمة (١) ان جماعات من بني اسرائيل قد جاؤوا الى الأنحاء الحجازية من امد بعيد واستقر اكثرهم في يثرب وقرى اخرى في ناحيتها على طريقالشام وكان بعض أفرادهم يترددون على مكة أو يقيمون فيها . وقـــــــــ تعلموا اللغة العربية واشتركوا في حياة العرب وتقاليدهم وصار لهم فيهم انصار وحسلفاء ومحبون ومركز قوي . وانهم نشروا عن انفسهم علماً واسعــــاً في الأديان والشرائع واخبار الأمم وسنن الكون والدين السهاوي الذي يدينونبه والكتاب المنسوب الى الله ورسله الذي يتداولونه . وكانوابزهون بذلك على العرب ويفخرون ويستفتحون عليهم بل ويدلسون في كل ذلك عليهم . ويظهرون غروراً وخيلاء وتبجحاً بما عندهم من العلم وما يصدر عنهم من معارف ولوكان فيهـــــا زيف وتدليس . ويزعمون انهم اولياء الله وأحباؤه وأصحاب الحظوة لديه . وأن ذلك قد أثر على العرب تأثيراً غير يسيرفكان لهم بسببه مكانة ممتازة صاروا بها مرجعاً لهم في كثير من مشاكلهم ومسائلهم ومعارفهم بل وصاروا لهمٍمرشدين وقضاة . وانه كان لهم كيان طائفي ديني ولهم معابدهم ومدارسهم وأجبارهم وربانيوهم وكان لهؤلاء تأثير كبير على أبناء الطائفة كما كانوا قضاتهم . أو كان منهم من يتخذ منصبه ونفوذه وسيلة الى ابتزاز المال بالباطل . وكانوا يتعاطون السحر والشعوذة أيضاً . وكانوا جاليات كثيرة العدد منهم بل اكثرهم استقروا في احياء خاصة لهم في يثرب المدينة وحصنوها بالقلاع والحصون والأسوار. ومنهم

<sup>(</sup>١) لخصناهاوروينامصادرهافي الجزء الخامسمن كتابنا تاريخ الجنسالعربي ص٥٥ ١٠٢ - ١٥١

من سكن في مزارع وقرى خارج المدينة منها القريب ومنها البعيد . وحصنوها كتلك بالقلاع والحصون والأسوار . وكانوا يقتنون مختلف انواع السلاح وبكية كبيرة من سيوف ورماح وقسى ونبال وحراب ودروع . ولم يكونوا متحدين في كيان سياسي وعسكري وديني . بل كانوا فرقاً واحزاباً وكانوا على خلاف ونزاع وعداء . وكان في المدينة قبيلتان عربيتان هما الأوس والخزرج وكان بينها بدورهما نزاع وعداء وحروب . فكان فريق من اليهود متحالفاً مع احداهما وفريق آخر مع الأخرى وكان كل فريق يقاتل مع حليفه الفريق الآخر مسع حليفه من اليهود . ولقد كان طابع الذلة والمسكنة والجبن والغربة والفزع يطبعهم جميعاً فكانت عالفاتهم مع العرب بالإضافة الى حصونهم وقلاعهم وسلحهم وسيلتهم الى الاستمساك والبقاء . وكانوا لأجل ذلك يحرصون على أن يبقى النزاع والعداء قائماً بين القبيلتين العربيتين . وكانت لهم حقول ومزارع وبساتين واموال واملاك . وكانوا يشتغلون بالتجارة والصناعة والربا فكان كثير منهم نتيجة لذلك اغنياء واصحاب ثروات وكانذلك يساعدهم على النفوذ والتأثير بالعرب أيضاً .

# النهن النال

# اخلاق اليهود في الحجاز

- 0 -

وفي القرآن آيات كثيرة تساعد على رسم صورة وافية لأخلاقهم أيضاً . ولقد ربطت هذه الآيات على الأكثر بين أخلاق اليهود المعاصرين للنبي عليه في الحجاز وبين اخلاق آبائهم الأولين بحيث يصح أن يقال إن هذه الأخلاق ليست خاصة بمن هم في الحجاز منهم حين نزول الآيات وإنما هي جبلة راسخة متوارثة من الآباء والأجداد . وبالتالي إنها صورة لأخلاق اليهود عامة في الحجاز وغير الحسجاز غابرين ومعاصرين . وهذا مؤيد بما في الأسفار من لدن موسى من نعوت وحملات وتقريعات على ما كانوا يرتكسون فيه دائماً من انحرافات دينية واخلاقية واجتاعية على ما مر شرحه في القسم الأول .

ولقد وصفتهم الآيات بالكفر والجحود واللجاج والأنانية والزهو والتبجح والترفع عن الغير واعتبارهم أنفسهم فوق الناس وعدم الإندماج الصادق مع أحد. وعدم الولاء الصادق لأحد . والتضليل والتدليس والدس والشره الشديد إلى ما في أيدي الغير والحسد الشديد لهم ولو تتموا أنفسهم بأوفر النمم . ومحاولة الاستيلاء على الكل والتأثير في الكل واللمب في وقت واحد على كل حبل وفوق كل مسرح واستحلالهم لما في أيدي الغير وعدم اعتبارهم أنفسهم مسئولين عن شيء أمامه . وضنهم بأي شيء للغير إذا ملكوا وقدروا . وعدم مبادلتهم الغير في ود وبروعة . واندماجهم في موقف مها دنؤ وفجر وكان فيه كفر وفسق وخيانة وغدر في سبيل النكاية بمن يناوئونه . ونقضهم لمبادىء دينهم في سبيل مكايدته .

وعدم تقيدهم بأي عهدووعد وميثاق وحق وعدل وواجب وأمانة . وتشجيعهم لكل حاقد وفاسد ومنافق ودساس ومتآمر في سبيل التهديم . وشفاء لداء الحسد والحقد والخداع المتأصل فيهم .

وإنه لمن العجيب المثير ان المرء ليراهم في أخلاقهم اليوم على اختلاف منازلهم وبيئاتهم صورة طبق الأصل لما وصفهم به القرآن من صفات وأخلاق امتداداً لما حكته أسفارهم عنهم منذ القديم . لم تزدهم الأيام فيها إلا رسوخاً مما هو مصداق. لما قرره القرآن من الجيلة الراسخة المتوارثة من الآباء للأبناء ونما لمسها فيهم البشر جميمًا في كل زمن ومكان حتى صاروا في ذلك كله العلم المفرد بين البشر أو القبيل البشري الشاذالمجمع على شذوذه في كل ذلك عن سائر البشر والذي غدا به حديث كل مجتمع في كل زمن ومكان فلا تراهم إلا والعمون مزورة منهم . والسخط فاثر عليهم . والنفوس متبرمة بهم . والناس مستثقلون ظلهم . والحذر رائدهم منهم. وشرهم ومكرهم بالغــا الأثر فيهم وألجميـع راغب في التخلص منهم بأية وسيلة . وكفي باجماع الشرعلي اختلاف الزمان والمكان والجنس واللون والنجلة قوة ودليلا على تأصل تلك الجبلة التي يصدرون عنها في أعمالهم وتصرفاتهم وعلى أن البشر ليسوا هم المتحاملون عليهم نتيجة للعقد النفسية التي تعقدت بها نفوسهم ولازمتهم طيلة أدوار تاريخهم وما تزال . حيث يبدو من هذا هول البلاء الذي رمى به طواغيت الاستعهار العربوبلادهم ليخلصوا منه من جهة ويجعلوه للعرب هها دَامًا مقيماً معقداً يقضون به مآربهم الخبيثة من جهة أخرى . وحيث يبدو كذَّلُكُ شَدَّةَ الحَافَزُ الذِّي يجب أن يحفز العرب على التضامن والمجاهدة في تطهير بلادهم من هذا البلاء العظيم .

واليك الآن نصوص الآياتالتي تسجل عليهم تلك الأخلاق بأساليب متنوعة (١)

<sup>(</sup>١) في أجزاء سيرة ابن هشام وفي كتب التفسير في مناسبات نزول كثير من الايات التي ترد في هذا الفصل والفصول التالية وفيها ما تلهمه الايات من مواقف التآمر والانحراف وسوء الأدب والأخلاق والكفر والهزء والكيد والدس والتشكيك والفساد . ولم نر ضرورة لايراد الروايات لأن في الروايات صراحة بما كان يبدو من اليهود من مثل تلك المواقف .

وقد يكون بعض الآيات سابقة الإيراد . ومع ذلك فقد رأينا من المفيد إعادتها في هذا السباق :

١ - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف جعهدكم وإياي فارهبون . وآمنوا بما أنزلنا مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين لأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون .

المقرة ١٠٠٠ع

والآيات تسجل عليهم خلق كتان الحقو إلباس الحق بالباطل والمكابرة بالحق وتفضيل منافع الدنيا عليه ووعظ الناس بالبر مع بعدهم عنه .

٢ - ومن هذا الباب آيات سورة آل عمران هذه:

يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل ان الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ..

()) Vr - V.

وفي هذه الآيات زيادة عما احتوته آيات البقرة حيث تسجل عليهم خلق الحديعة والتضليل وتواصيهم بينهم بأن لا يتضامنوا ولا يتواثقوا ولا يتبادلوا المعرفة والمودة مع غيرهم ولا يطمئنوا اليه وأن يكونوا مع المسلمين في موقف النفاق والخداع لا غير . وأن لا يتساهلوا فيا يمكن أن يفيد المسلمين من هدى ومعرفة وحجة .

<sup>(</sup>۱) ان الفقرتين (قل ان الهدى هدى الله ) و (وقل إن الفضل بيد الله ) هما بسبيل الود الرباني على ما يقولونه ويتواصون به وقد حكى ابن هشام ان بعض أحبار اليهود وصوا بان عليهم الاعسان بالنبي خدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم . (ج ٢ ص ١٨٠) .

س أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . وإذا لقوا الذي آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يملنون . ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون . وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهده أم تقولون على الله مسا لا تعلمون .

البقرة ٧٥-٨٠

والآيات تسجل عليهم ما سجلته آيات آل عمران السابقة من خلق النفاق. والخديعة وعدم التساهل فيا يفيد المسلمين من معارف وأفكار وحجة دينية . وتسجل عليهم بالإضافة إلى ذلك خلق الكذب على الله في مسائل الدين بسبيل التدليس على الناس وتضليلهم وابتزارهم والنصب عليهم والزهو بأن لهم الحظوة عند الله لذات المقصد أيضاً.

إ – وهذه التسجيلات تكررت في آيات اخرى في سورة آل عمران منها
 هذه الآبات :

رألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم
 بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
 أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون .

T1-TT

وفيها زيادة هي رفضهم التحاكم إلى كتاب الله حينا يدعون إلى ذلك ومنها هذه الآيات :

ووإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه منالكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون .

آل عمران ۲۲

وفيها زيادة هي أنهم يكذبون على الله وكتابه عن علم وتعمد .

وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقسيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون.

البقرة ٨٣

- والآية تسجل عليهم خلق نقض مواثيق الله وعهودهالتي فيها وصاياه وتعاليمه التعبدية والاجتماعية وإعراضهم عنها دون مبالاة . وتربط في ذلك بين الآبـــا، والأبناء .

٣ - ومن هذا الباب هذه الآية في السورة نفسها :

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين .

النقرة ٩٣

وفيها زيادة هي إعلانهم التصميم على عصيان الله ونقض ميثاقه وانحرافهم إلى عبادة العجل وكان النهي عن عبادة غير الله من أمهات تلك المواثيق والعهود.

٧ - ومن هذا الماب كذلك آية سورة النساء هذه:

و فبا نقضهم میثاقهم و كفرهم بآیات الله وقتلهم الأنبیاء بغیر حق وقولهم
 قلوبنا غلف بل طبع الله علیها بكفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا .

النساء ٥٥

٨ - ومن هذا الباب أيضاً آيات سورة المائدة هذه :

و ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً . وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل . فبا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا بسه ولا تزال تطلع على خائنة منهم الاقليلا منهم . . المائدة ١٣

وفيها زيادة وهي خلق تحريف الكلم أو الحقائق والحق بما تمليه أهواؤهم ومنافعهم وتناسيهم كثيراً من أوامر الله وتعلماته دون خوف منه وتبييت أكثرهم في كل زمن مكان الحيانة والغدر بالحقوق والعهود دون مبالاة مالناس.

وهذا غير خلق نقض العهود والمواثبي مع الناسطي ما يأتي بيانه بعد هذا. ومن الجدير بالذكر ان هذا الخلق قد حكته غنج المسارعن لدن موسى ومابعده على ما مر شرحه حيث يبدو انه استمر في الأبناء حلا بعد جيل وكان قامًا في الجل المعاصر للني عليه ما

ه ــ واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى ألله جهرة فأخذتكم الصاعقة
 وانتم تنظرون .

الىقرة ٥٥

والآية تربط بين المعاصرين الخاطبين وبين آبائهم الأولين وتسجل عليهم خلق المهاراة واللجاج. والمتبادرانهذا الربط كان بسبب ظهور هذا الخلق في المعاصرين الخاطبين.

١٠ \_ ومن هذا الباب هذه الآية من نفس السورة ﴿

واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا بمسا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وحسلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فان لكم مشا سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

73

وفيها زيادة هي التذكير بما كان قتلهم الأنسياء بغير حق وبما كان يتكررمنهم من عصيان وعدوان .

١١ – ومن هذا الباب كذلك هذه الآياتُ في سورة البقرة :

و واد قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا انتخذنا هزواً قال اعود بالله ان اكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انهابقرة لافارض ولا بكر عوان ين ذلك فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع

لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، واذ قتلتم نفساً فادرأتم فيها والله محرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يبط من خشية الله وما الله بغافل عماتهملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون.

#### Y5 - 3Y

وفيهازيادة هي كتانهم واخفاؤهم ما يقع منهم من جرائم وقسوة قلوبهم نتيجة لذلك . وتحريفهم كلام الله عن عمد وتصميم برغم انهم فهموه علىحقيقته . والآية الأخيرة هي التي ربطت بصراحة بين المخاطبين وآبائهم في هذه الأخلاق كما هو المتبادر .

١٢ ــ ومن هذا الباب كذلك هذه الآيات في نفس السورة :

قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعالنا ولكم اعالكم ونحن له خلصون . أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً او نصارى قل أأنتم اعلم أم الله ومن أظلم بمن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون .

#### 18 -- 149

وفيهـــا زيادة هي كتانهم العلم الذي يعلمونه عـــن الله بقصد التدليس والتضليل .

١٣ – ومن هذا الباب آيات سورة آل عمران هذه :

يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل الا من بعده افلا تعقلون . ها انتم هؤلاء حاججتنم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون . 

آل عمران ٣٥ – ٣٦

١٤ - ومن هذا الباب كذلك آيات سورة آل عمران هذه أيضاً:

وكل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون .

#### 98-94

وفيها زيادة هي الإشارة الى مكابرتهم فيما احتوته كتبهم وافتراؤهم على الله الكذب في ذلك .

١٥-ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا بمن فلمنة الله على الكافرين بشسما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين . واذا قبل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين .

# البقرة ٨٧-٢٣ (١)

والآيات تسجل عليهم خلق النقمة على الله لأنه أنعم على غيرهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ونبوته وساقهم ذلك الى انكار ما كانوا يعترفون به ويبشرون به ويعرفون انه الحق ويستفتحون به على الكفار قبل البعثة لشدة الغيظ الذي انتابهم من ذلك . وقد اظهروا الترفع عن الإيمان بما أنزل الله وهو حق مصدق لما معهم .

<sup>(</sup>١) حكى ابن هشام قول بعض اهل يثرب لما اجتمعوا مع النبي صلعم ان اليسمود كانوا يقولون لهم ان نبياً منكم سوف يبعث ونكون معه فنقتلكم قتل عاد وإرم والايات, تشير الى ذلك (ج ٣ ص ١٦٦).

١٦ – أوكلها عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون .
 ١٠٠ البقرة ١٠٠

وتسجل الآية عليهم خلق نقض العهود جماعة تلو جماعة دون مبالاة . ١٧ ـــ ومن هذا الباب آيات سورة الأنفال هذه :

ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين .

(\) oA -- 00

وتسجل عليهم الآية تكرر نقض العهد منهم مع خلق الغدر والخيانة . ١٨ – ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من زبكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . الـقرة ١٠٥٥ (٢)

والآية تسجل عليهم سوء النوايا نحو المسلمين وتمنى عـــدم نيلهم بأي نعمة وفضل . واشتراكهم في هذا مع ألمشركين رغم ما بينهم وبين المشركين مـــن تباعد وتناقض في عقيدة التوحيد وما بينهم وبين المسلمين من توافق فيها !

١٩ – ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير .

البقرة ١٠٩

والآية تسجل عليهم مع الخلق المذكور في الآية السابقة خلقاً في غاية البشاعة وهو الرغبة في ارتداد المسلمين عن الإيمان بالله إلى الشرك الذي كانوا عليه من شدة حسدهم وغيظهم من بعثة النبي والتفافهم عليه برغ ما ظهر لهم أنه نبي حقال وصدقاً.

<sup>(</sup>١و٢) الروايات مجمعة على انها في حتى اليهود وهي من سلسلة طويلة في مواقف اليهود من الدعوة الاسلامية والايات ٥٥ و ٥٨ مخاصة في حق بني قينقاع منهم .

٢٠ – ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم
 بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا
 أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون .

## آل عمران ۲۲–۲۲

والآيتان تسجلان عليهم رفضهم تحكيم كتاب الله في المسائل التي يكابرون ويارون فيها بقصد التشويش والتضليل وعدم مبالاتهم من عذاب الله على ذلك حيث يقولون إن هذا العسذاب بالنسبة اليهم هو برهة قصيرة . والمتبادر ان الكتاب الذي كان في أيديهم لأنه هو الكتاب الذي كان في أيديهم لأنه هو الذي يمكن أن يعترفوا به وينصاعوا اليه . وهذا مما يزيد ذلك الخلق بشاعسة وسوءاً .

٢١ -- ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون .

# آل عمران ۲۵ <sup>(۱)</sup>

والآية تسجل عليهم خلق استحلال ما يدخل في عهدتهم من ذمم وأمانات من الأمم الأخرى وعدم اعتبار أنفسهم مسئولين عن ذلك وانها حق لهم !

٢٢ – قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً
 وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون .

# آل عمران ۹۹

والآية تسجل عليهم صورة اخرى لما احتوته الآية ( ١٠٩ ) من سورة البقرة السابق إيرادها . ممع زيادة وهي تسجيل سعيهم في تنفيذ تحقيق تلك الصورة وعدم البقاء في نطاق التمني برغم ما فيها من بشاعة لأن فيها صداً عن توحيد الله وسبيله عن علم وبنية وعمد .

<sup>(</sup>١) أن تعبير الاميين عند اليهود ينصرف إلى غيرهم من الامم مطلقاً . والمفسرون يروق أن الفريق الأول في الاية هم النصارى والفريق الثاني هم اليهود ، وهذا متسق مع عقدة الاستملاء والاختصاص المستقرة في نفوسهم .

ا عند الله الذين آمنوا إن تطبعوا فريقاً من أهل الكتاب يردوكم بعد إعانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صرفها مستقيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تمون إلا وأنتم مسلمون . وأعتصموا بحبل الله جميد عا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون .

# آل عمران ۹۹ - ۱۰۳

في هذه الآيات صورة من صور التنفيذ اليهودي في سبيل رد المسلمين كفاراً. وقد نزلت عناسة فتنة أراد بعض اليهود إثارتها بن الأوس والخزرج كادت تعصف باسلامهم وباخوتهم الإسلامية وتعمل بينهم الحرب والعداء الذي زال بالإسلام . وقد سجلت على اليهود على اليهود متفقين المسلمين حين رأوهم متفقين منسجمين في إخوة دينية وقومية ملتفين جول هاديهم الذي العظم بقصد تفريق شملهم وإثارة الدماء والعدام بينهم الله .

٢٤ - يا أيها الذين آمنو الا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنم تعقلون . ها أنم أولاء محبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسك حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا المنظيركم كيدهم بشيئا إن الله بما يعملون عيد على .

# ر المراكب المراكب المراد ١٢٠ – ١٢٠

والآيات تسجل عليهم عدم مبادلتهم المسلمين أي حب ومودة مها أظهروا لهم من ذلك وإضمارهم لهم شديد النفض والفيظ والنقمة من كل نعمة تنسالهم وفرحهم لكل مصيبة تحل بهم . والمتبادر أن هذا الخلق عام فيهم إزاء كل أمة

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك في كتب التفسير أرالسيرة ، انظر تفسير الطبري وانظر سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٨٣ - ١٨٦

ونحلة . وكل ما في الأمر ان الآيات تسجله عليهم في مناسبة ظهوره ازاء المسلمين .

70 – لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هوشر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بمساقتم عملون خبير . لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا إن الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حق يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين . فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالمنات والزير والكتاب المنير .

# آل عمران ۱۸۰–۱۸۶

والآيات تسجل عليهم شدة الشح مع سوء الأدب مع خالقهم ورازقهم حينا يطلب اليهم مساعدة محتاج مسن عباده أو التبرع للمشاريع الحيرية . كا تسجل عليهم المكابرة والتعجيز أمام دعوة الحق وكلمة الحق (١) .

٢٦ – ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الاقليلا .

النساء ٤٤ - ٢٤

والآيات تسجل عليهم خلق الارتكاس في الضلال والانحراف عن جادة الحق عن عمد وتصميم ليضلوا بذلك المسلمين ويشككوهم في دينهم ونبيهم . وخلق السخرية بالنبي وسوء الأدب في خطابه .

٢٧ – ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولايظلمون فتيلا.
 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثماً مبناً.

النساء ٩٤-٠٥

<sup>(</sup>١)روى ابن هشام ان اليهود قالوا هذا لأبي بكر ج ٣ ص ١٨٧

والآیات تسجل علیهم خلق التبجح وتزکیة النفس واعتبارهم انفسهم فوق. مستوی غیرهم ارومة وهدی وینسبون ذلك إلی الله كذبا وافتراء.

٢٨ – ألم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا . اولئك الذين لعنهم
 الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً .

# النساء ٥١ – ٥٢

هذه الآيات نزلت بمناسبة ذهاب وفد يهودي الى مكة لتحريض قريش على النبي والمسلمين والتحالف معهم على استئصال شأفتهم . وقد ذهبوا مسع زعاء قريش الى الأصنام فتبركوا بها وحلفوا لهم عندهسا على صدقهم في محالفتهم . وسألهم الزعاء بالله ما اذا كانوا هم اهدى في دينهم وعقائدهم من محمد واصحابه ام ان محمداً واصحابه اهدى فقالوا لهم انهم هم الأهدى .

والآيات تسجل عليهم خلقاً في غاية البشاعة وهو ايمانهم بأصنام المشركين وشهادتهم لهم بأنه اهدى من النبي واصحابه المؤمنين بالشوحده والداعين الى مكارم الأخلاق وسبيل الله. وكلذلك بقصد اغراء المشركين وتأليبهم على النبي والمسلمين برغم اتحادهم معهم في التوحيد واسس الدين. وبعبارة اخرى خلق الارتكاس في اشد دركات الانحراف الديني والوقوف في أي موقف مها دنؤ و فجروت بريرهم كل وسيلة مها كان فيها وصمة و فسق و عار بشبيل النكاية بمسن يناصبونهم العداء (١).

٢٩ – أم لهم نصيب من الملك فاذن لا يؤتون الناس نقيراً. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكة وآتيناهم ملكاً عظياً.

والآيات تسجل عليهم خلق الضن بأي خير مها تفه عن غيرهم اذا ماملكوا واصبح في مقدورهم ان يمنعوا ويمنحوا . وخلق الحسد للغير على كل نعمة ينالها وكل فضل يصيبه مسمن الله ولو كانوا هم يتمتعون بوافر نعم الله وفضمه وخيراته .

<sup>(</sup>١) انظر سيرة ابن هشام ج ٢ ص ١٩٠

٣٠ فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليا.

والآيات تسجل عليهم خلق الظلم ومخالفة أوامر ربهم واخذ الربا الذي نهاهم عنه واستحلالهم أموال الناس وأكلها بغياً وخيانة وباطلاً .

٣١ – وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس
 ماكانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثموأكلهم السحت
 لبئس ماكانوا يصنعون .

## المائدة ٢٢-٢٢

والآيات تسجل عليهم صورة اخرى من ما احتوته الآية السابقة . مع زيادة وهي تخلقهم بخلق الإثم والعدوان . وتسجل على احبارهم وربانييهم عدم المبالاة بهذه الأخلاق وسكوتهم عنها حيث كان ذلك مؤدياً الى استشرائها فيهم .

٣٢ – وقالت اليهوديد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربكطغياناً وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين (١)

#### المائدة ع

والآية تسجل عليهم خلق سوء الأدب نحو الله إذا ما ابتلاهم بمحنة وتناسيهم نعمه المتوالية عليهم وارتكاسهم في الكفر والبغي والطغيان عناداً وغيظاً من بعثة النبي ووحي القرآن اليه ونجاحه في مهمته وازديادهم في ذلك كلما ازداد نجاحاً ونزل عليه القرآن .وسعيهم المتواصل في الفساد في الأرض واثارة الفتن والحروب بسبيل النكاية بمن بناصبونه العداء وشفاء غلهم منهم .

٣٤ – لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن

<sup>(</sup>١) في الروايات انهم صاروا في ضيق اقتصادي بسبب انصراف العرب عنهم فقالوا ماذكرته الايات .

سخط الله عليهم و في العذاب هم خالدون .

# المائدة ٨٠-٠٨

وتربط الآيات بين السابقين والمعاصرين من بني إسرائيل وتسجل عليهم خلق التمرد والعصيان والبغي وعدم نهي بعضهم بعضاً عن المنكرات وعدم مبالاتهم باستشرائها فيهم . وتسجل عليهم كذلك خلق التآمر مسع مخالفيهم في جوهر الدين والتوحيد ضد المسلمين الذين هم متحدون معهم في ذلك وموالاتهم ايغالاً في المداء والنكاية .

٣٥ – لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهودوالذين أشركوا ولنجدن
 أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ..

#### المائدة ٧٨

وتقر الآية بناء على ما كان منهم تجاه المسلمين مواقف وتصرفــــات ونقض وتآمر انهم اشد الناس عداوة لهم متحدين في ذلك مع المشركين الذين هم اعداء اصليون وغير موحدين . بحيث يجملهم عداؤهم لهم يبررون كل موقف وعدوان ضدهم مهاكانت الوسيلة مع انهم متحدون معهم في أسس الدين ومصدره .

٣٦ - فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيففر لنا وان يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون .

# الأعراف ١٣٩ (١)

والآية تسجل عليهم انهاكهم في اعراض الدنيا وضربهم بأوامر الله ونواهيه وكتبه عرض الحائط وتدليسهم في الحق وكذبهم فيه بسبيل تأمين تلك الأعراض وتربط المعاصرين بالسابقين في هذا الحلق . وهذه الجبلة الحلقية الفاسدة المتأصلة فيهم والمتوارثة عن الآباء إلى الأبناء والمتنوعة في مظاهرها والبالغة حداً بعيداً في السوء والبشاعة والانحراف جعلت اليهود مظهر غضب الله ولع ته وعهده بأن يكونوا متسربلين بالذلة والمسكنة على ما جاء في بعض الآيات التي فيها تسجيل

<sup>(</sup>١) الآية مدنية على ما ذكرته الروايات .

واقع الحال من امرهم بين البشر في مختلف الأدوار والأمكنة في الوقت نفسه كا ترى فيا يلى :

١ - ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بجبل من الله وحبل مسن الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

## آل عمران ۱۱۲

٢ – قل يا اهل الكتاب هل تنقمون مناإلاأن آمنابالله بماانزل اليناوما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون . قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً واضل عن سواء السبيل .

المائدة ٢٠ - ٢١

٣ - وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب
 ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم .

# مواقف اليهود من الدعوة الاسلامية في العهد المدني

-1-

# تمهيد

قلنا في التمهيد الأول استدلالا من الأسلوب القرآني المكي والمدني أن اليهود لم يصطدموا مع الذي ( علية ) في مكة وكان موقفهم من دعوته موقف تأييسه وتصديق . لأنهم لم يكونوا في مكة كتلة كبيرة لها مركز يخشون عليه بيناكان حالهم في المدينة مختلفاً من حيث أنهم كانوا كتلة كبيرة لها مصالح متنوعة ومركز متاز . ولم يكونوا على ما يبدو يحسبون أنه سيصمد في مكة طويلا ثم يهاجر إلى المدينة ويلتف حوله العرب ويقوى .

ومع انهم كانوا يعرفون ان رسالة النبي حق وصدق ويبشرون بهويستفتحون على المرب ويقولون لهم انهم سيكونون واياه حزباً عليهم على ما تلهمه آية سورة المقرة هذه:

( ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون. على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ) .

وآية سورة آل عمران هذه:

(كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ) .

وآية سِورة الأعراف هذه :

( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ... )

100

ومع أن النبي ( عليه ) حين حل في المدينة كتب بينه وبينهم عهداً أمنهم فيه على حريتهم المدينية وطقوسهم ومعابدهم وأموالهم وأبقاهم على محالفاتهم مع بطون الخزرج والأوس وأوجب لهم النصر والحماية مشترطاً عليهم ألايغدروا ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدواً ولا يمدوا يداً بأذى وأوجب عليهم نصر المؤمنين والإتفاق معهم كحلفاء على ما ذكرته روايات السيرة (١١) وتلهمه آية سورة المقرة هذه:

( أوكلها عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ) ١٠٠

وآية سورة الأنفال هذه :

( الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقوب ) . ٥٦

فإنهم لم يلبثوا أن تطيروا من هجرته إلى المدينة واستقراره فيها وأخدوا ينظرون بعين التوجس إلى احتمال رسوخ قدمه وانتشار دعوت واجتماع شمل الأوس والخزرج تحت لوائه بعد ذلك العداء الدموي الذي كانوا من دون ريب يستغلونه في تقوية مركزهم وخشوا على هذا المركز والامتيازات الكبيرة التي كانوا يتمتعون بها ويجنون منها أعظم الثمرات.

ولقد كان ظنهم على ما يبدو أن يجعلهم النبي ( عليه ) خارج نطاق دعوته معتبرين أنفسهم أهدى من أن تشملهم وأمنع من أن يأمل في دخولهم في دينه وانضوائهم إلى رايته . بل لقد كانوا يرون ان من حقهم أن ينتظروا انضامه اليهم ويتبجحون انهم الأهدى اصحاب الحظوة عند الله على ما حكته عنهم بعض الآيات مثل آية سورة البقرة هذه :

<sup>(</sup>۱) انظر ابن هشام ج ۲ ص ۱۱۹-۱۲۳

( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين )

وهذه (لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولأن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير )

وهذه ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين )

وآية سورة المائدة هذه :

( وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ...)

ولا سيا حينا رأوه يصلي إلى قبلتهم ويعلن إيمانه بأنبيائهم وكتبهم بلسات القرآن ويجعل ذلك جزءاً لا يتجزأ من دعوته ويتلو فيا يتلوه :

١ - قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق ويمقوب والأسباط وما أوتي موسى وعسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.

البقرة ١٣٦

٢ – آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
 وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واللك المصر . .

البقرة ٢٨٥

٣ – اولئكِ الذين هدا الله فبهداهم اقتده ...

الأنعام ٩٠ (٤)

٤ ـــ وجعلنا منهم أئمة يهدونبأمرنالما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون .

السجدة ٢٤ (٥)

<sup>(</sup>١) سياق الايات في صدد اليهود وذكر النصارى جاء استطراداً ومن قبيل لسان الحال . وعل كل حال فالايات تحكي فيما تحكيه اقوال اليهود .

<sup>(</sup> ٢ و ٥ ) الايات من سياق في صدر بني إسرائيل وانبيائهم .

ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين.

الجاثبة ١٦

فخاب ظنهم ورأوه يدعوهم في جملة الناس بل يخصهم بلسان القرآن أحياناً بالدعوة ويندد بهم لعدم مسارعتهم إلى استجابتها ولموقفهم منها موقف الانقباض ثم موقف الكفر والتعطيل على ما تلهمه هذه الآيات :

1 – يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف ِ بعهدكم وإياي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أولكافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطلوتكتموا الحق وأنتم تعلمون.وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون .

11-11

٢ – ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلها جاء كم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون . وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو افلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئسها اشتروابه أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء مسن عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين . واذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله من قبل إن كنتم مؤمنين .

البقرة ٨٧ - ٩١

٣ - يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نظمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كا لعنا اصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا .

النساء ٧٤

٤ – يا أهل الكتاب قد جامكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن

خقولوا ما جاءنا من بشيرولانذير فقد جاءكم بشيرونذير والله على كل شيء قدير . المائدة ١٩

فكان هذا على ماهوالمتبادر باعثاً على تنكرهم للدعوة وحقدهم على صاحبها هنذ الخطوات الأولى من العهد المدني . ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنهم ويتخذون النبي ( يَهِلِيُهُ ) مرجعهم الأعلى ومرشدهم الأعظم وقائدهم المطاع فاستشمروا بالخطر المظيم يحدق بمركزهم الذي يتمتمون به بين العرب وامتيازاتهم التي كانوا يستغلون العرب فيها إذا تم النجاح والاسقرار للنبي ودعوته . وأرادوا ان يتمسكوا بكيانهم الخاص فكان هذا عاملا على اندفاعهم في خطة التنكر والحقد والصد والتمر إلى النهاية .

ولقد كان من المتوقع على ما تلهمه آيات القرآن أن يجد الذي (مينا المهدة ويلتف يهود المدينة سنداً وعضداً . وان يكونوا أول من يؤمن به ويصدقه ويلتف حوله لما كان بين دعوته واسس دينهم من وحدة ولما احتواه القرآن من تقريرات متنوعة و كثيرة بأنه مصدق لما بين يديه ومحتو على حل المشاكل والخلافات التي يتمثر بها الكتابيون وباستشهادهم خاصة واستشهاد الكتابيين عامة على صحة رسالته استشهاداً ينطوي على الثقة فيهم والتنويه بهم ولما كان من حسن استجابة الكتابيين وفيهم اسرائيليون الى دعوته وايمانهم برسالته في مكة فيكون في تحقيق هذا المتوقع تيسير لانتشار الدعوة وحسن استقبالها من سائر العرب الذين كانوا ينظرون إلى اليهود نظرة الواثق بعقلهم وبصيرتهم الدينية . فلما رأى الذين الحق بالباطل عن عد وعناد ثانيا تأثر تأثراً عميقاً من خيبة امله فيهم رددته آيات القرآن الكثيرة مما أوردناه قبل ونورده بعد منكرة منددة مقرعة وكان من الساب تفاق الخلاف بينهم وبينه الى النهاية كذلك .

ولقد احتوى القرآن فصولا عديدة انطوى فيها صور متنوعة لمواقف اليهود عن المدعوة في العهد المدني وتعبر اقوى تعبير عن قوة الدور الذي قاموا به وشدة نكايته وبعد مداه واثره . سواء أكان ذلك بماكان منهم مسن جعود وحجاج ومكابرة وعناد ازاء الدعوة . ام كيد ومكر ودس وسخرية وتشكيك واذى بين المسلمين . ام تآمر مع المنافقين وتشجيعهم لهم حتى يمكن ان يقال انهم هم

الذين اجحوا نارهم بما بثواونموا فيهم من الريب والشكوك وروح التمرد والكيد وان المنافقين لولاهم لما نموا وقووا وثبتوا وكان منهم ذلك الأذي البالغ والكيد الشديد . ام مواقف عدائية سافرة وتآمر حربي مع المشركين اعداء النبي والمسلمين الأشداء الأصليين حتى كاد هذا التآمر يوقع اعظم كارثة في الإسلام ويقضي عليه قضاء مبرما في غزوة الأحزاب .

ومما يجدر بالتنويه للدلالة على ماكان لموقف اليهود وعدائهم من تأثير سلبي في سير الدعوة وانتشارها وفي مركز النبي والمسلمين ومن تأثير ايجابي فيقوة اعدائهم انهم لم يكادوا يتوارون عن مسرح المدينة نتيجة لماكان بينهم وبين النبي مسن صدام ادى الى التنكيل بهم باجلاء فريق منهم وابادة فريق منهم حتى ضعف اولا امر المنافقين وصار الى ما وصفتهم به آيات سورة التوبة هذه:

ر ویحلفون بالله انهم لمنکم و منکم و لکنهم قوم یغرقون . لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمحون .

#### 10 - Yo

بعد أن بلغ من شعورهم بعزتهم وقوتهم وكثرتهم أن حرضوا الناس علىالنبي واصحابه المهاجرين واقسموا ليخرجن الأعز الأذل من المدينة مستشعرين أنهم الأعزكا حكته آيات سورة المنافقان هذه:

( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون لا تنغقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ) .

وحتى خفت ثانياً غلواء زعماء قريش ولم يعودوا يفكرون في غزو المدينة وقتال المسلمين . وحتى تزايد ثالثاً عدد المستجيبين الى الدعوة والمنضوين الى راية النبي الماليق النبي ( عليه ) النبي الماليق النبي ( عليه ) الرحلة إلى مكة لزيارة مسمع جمهور المسلمين وأن يجنح زعماء قريش الى مهادنته والاعتراف به نداً . وحتى يفرغ باله خامساً فيرسل رسله وكتبه الى ملوك الأرض

في اطراف الجزيرة وخارجها يدعوهم الى الاسلام ويسمع الآفاق صوت الدعوة قويا رئانا وتتجاوب له هذه الآفاق. وحتى يصبح سادساً من القوة بحيث يعزو مكة بعشرة آلاف مقاتل ويفتحها فينهدم السور الذي كان يقوم بها بين الدعوة وسائر العرب في مختلف انحاء الجزيرة ويقبل الناس من كل صوب عسلى النبي ويدخلون في دين الله افواجاً فيتم بذلك توطد الوحدة العربية الأولى تحت راية الإسلام . كل هذا لأن العدو الذي كان بين ظهراني المسلمين والذي كان شديد الكيد والنشاطو المكر والأذى قد زال من الطريق . ولم يعد المنافقون مجدون من يشجعهم وينفخ في نارهم كالم يعد هناك من يشكك العرب والمسلمين في الحق ويصدهم عن الهدى . ولم يعد اهسل مكة يجدون في المدينة الاعوان والعيون والطاعنين من الخلف طمن الفدر والخيانة

وسيكون الكلام في هذا الفصل على خمسة مواضيع وهي :

- ١ \_ مواقف اليهود ازاء الدعوة بالذات .
  - ٢ \_ مواقف اليهود الحجاجية .
  - ٣ ــ دسائس اليهود بين المسلمين .
    - ٤ ــ تآمر اليهود مع المنافقين .
    - \_ تآمر اليهود مع المشركين.

# أولا: موقف اليهود ازاء الدعوة

إن آبات سورة البقرة هذه:

يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت علميكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ويباي فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطلوت كتموا الحتى وأنم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مسع الراكعين . أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون .

النقرة • ٤ - ٤٤

التي دي من اول ما خوطب به يهود المدينة من القرآن المدني صريحة الدلالة على انهم أبيقابلوا الدعوة الاسلامية التي وجهت اليهم مقابلة حسنة . ويلفت النظر خاصة الله ما فيها من نهي لهم عن ان يكونوا اول كافر بالقرآن . وعن الباس الحق بالما على وكتم الحق الذين يعرفونه وهو كون رسالة النبي ووحي الله الله بالقرآن حقاً وصدقا ثم الى السؤال الاستنكاري عن امرهم الناس بالبر وعدم سيرهم في طريقه . ففي كل ذلك دلالات على المقابلة غير الحسنة للدعوة التي وجهت اليهم اولا ثم على ظهور امارات وقوفهم منها موقف الجحود والتعطيل ثانياً .

ولقد تبع هذه الآيات سلسلة طويلة استغرقت ثلث حيز السورة تضمنت تذكيرهم با كان من نعمة الله السابقة على آبائهم ثم بما كان من عناد هؤلاء الآباء ومواقفهم التمردية والتعجيزية من انبياء الله واوامره ووصاياه وانحرافهم عنها ما كان سن نكال الله بهم ثم تضمنت تسلية للنبي ( عليه ) في تقرير كون الأبناء لن يرعووا ويبدلوا الجبلة الخلقية التي ورثوها عن أولئك الآباء الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه والذين ما لبثوا ان ارتدوا الى عبادة العجل . ثم انتقلت الى الكلام عن هؤلاء الأبناء ثانية لتندد بهم على مابدا منهم من نفاق وتحريف وكيد ودس وغرور وحسد وتناقض وكفر الخ نقتطف منها المقاطع التالية :

1 - يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على التقوا وما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخف منهوا عدل ولا هم ينصرون . وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العسمال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم . وإذ فرقفا حالبحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون . وإذ واعدنا موسى أربين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك المحتاب والفرقان لعلكم تهتدون .

., M -- £ V

٢ - وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصابقة
 وأنتم تنظرون .

بع ب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخرالياب
 سجداً وقولوا حطة نففر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين . فبدل الذين ظاموا قد لا غير الذي قبل لهم فأنزلنا على الذين ظاموا رجزاً من السهاء بما كانوا يفسقون .

09 - OX

ي - وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم مسا سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة واؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

ه ــ وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خـــذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه إلملكم تتقون . ثم توليتم من بعد ذلـــك فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين . ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين . فجعلناها ئكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين .

77-74

٣ ــ وإذ قلتم نفساً فاد"ارأتم فيها والله نحرج ما كنتم تكتمون. فقلنااضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهاز

وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بفافل عماتهماون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا معضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقبون. أولا يعلمون ان الله يعلم مسا يسر ومسا يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمساني وإن هم إلا يظنسون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هسندا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يتحسبون. وقالوا لن تمسنا النسار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالاتعلمون.

#### A - - YY

γ – ولما جاءهم كتاب منعند الله مصدقاً لما معهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين . بئسها ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين . وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين . ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وامعموا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسها يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين .

## 94- 76

٨ - ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ومايكفر بها إلا الفاسقون أو كلماعاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون .

ونكتفي بهذه المقتطفات مـــن فصول سورة البقرة في صدد موقف اليهود ازاء الدعوة وصلة هذا الموقف بمواقف الآباء اللجاجية والتمردية لأن فسها الدلالة الكافية على الموقف الجحودي من الذي وقفوه من جهة ولأن مواقفهم الأخرى متفرعة عن هذا الموقف واستمرار له من جهة اخرى . مع التنبيه على أن في غير هذه السورة آيات عديدة في صدد هذا الموقف فيها تنديد وتقريع لليهود سوف ترد في سياق شرح المواقف الأخرى التي نزلت في صددها .

ويلفت النظر في صدد هذه المقتطفات:

أولا: إلى اسلوبها فقد يكون فيها شيء بما جاء في القرآن المكي من قصص بني إسرائيل . غير انه جاء هنا بأسلوب حملة تنديدية في حين جاء هناك بأسلوب قصصي وحسب . والمتبادر أن حكمة التنزيل اقتضت ذلك بسبب الموقف الذي وقفه يهود المدينة من الدعوة .

ثانياً: إلى شدة اللحمة التي تبدو في الآيات بين الآباء والأبناء. وما تستهدفه من تقرير وحدة الجبلة والأخلاق والمواقف والأساليب بين اليهود على اختلاف أجيالهم وكون الأبناء قد توارثوا ذلك عن الإباء جيلا بعد جيل . بحيث يشعر القارىء ان الكلام يدور عن جماعة واحدة متصلة العهد والسبب اتصالا وثيقاً وهذا واضح في كثرة الانتقال والالتفات في الآيات وتبدل الضائر بين الغائب والحاضر.

وثالثاً: إلى وصف الجحود الذي تضمنته الآيات ٨٩ -- ٩٣ خاصة إذ تقرر صراحة السبب الذي جعلهم يقفون موقفاً جحودياً مناقضاً لمواقفهم السابقـــة للبعثة التي كانوا يستفتحون فيها على العرب فيجحدون شيئاً عرفوه وبشروا به فاستحقوا من اجله هذه الحملات الشديدة واللعنات القاصمة . وهي البغي والحقد والحسد والنقمة على الله لأنه تفضل وأوحى إلى النبي وحمله رسالته .

ورابعاً: إلى ما تدل عليه الآيات دلالة كافية وخاصة الآيات ٧٥ – ٨٠ من ان موقفهم الجحودي من الدعوة منذ أوائل العهد المدني كان حاسماً مجيث لم يبق أي أمل في ارعوائهم وتراجعهم عنه . ولقد كان هذا هو الواقع إذ ظلوا على هذا الموقف على ما تلهمه الآيات والفصول القرآنية العديدة باستثناء بعض أفراد من علمائهم نوهت بهم بعض الآيات كا ترى فيا يلى .

١ -- ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم.
 يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ،

(1) 114-117 Oly & JT

٧ - وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم خاشمين لله لا يشترون بآيات الله غناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله مريم الحساب.

# Tل عران ۱۹۹ (۲)

٣ - لكن الراسينون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل مسن قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر الولئك سنؤتيهم أجراً عظياً.

## النساء ۱۹۲ (۲)

وماكان من احداث ومواقف متنوعة بينهم وبين النبي عَلِيَّةٍ والمسلمين إنما تفرع عن موقفهم الجحودي هذا .

هذا. ونريد أن ننبه إلى نقطة مهمة . وهي أن أسلوب الآيات التي أوردناها والذي هو أسلوب تنديدي ليس هو كل شيء في صدد دعوة اليهود إلى الإسلام فقد احتوى القرآن المدني كا احتوى القرآن المكي آيات تضمنت دعوتهم بأسلوب هادىء لا تنديد فيه مما يدل على أن ذلك الأسلوب التنديدي إنما كان من مقابلة اليهود غير الحسنة للهجرة النبوية وانتشار الدعوة ودعوتهم إلى الانضواء اليها .

وهمه بعض الآيات المدنية التي تضمنت دعوة اهل الكتاب الذين يدخل اليهود فيهم بطبيعة الحال دعوة هائلة على سبيل المثال:

١ - فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعماد .

# سورة آل عمران ۲۰

<sup>(</sup> ١ و ٢ ) الايات جاءت بعد سياق في صدد اليهود .

<sup>(</sup>٣) الاية من سياق في صدد اليهود .

على يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
 ولا نشرك بــــه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدا بأنا مسامون .

# آل عمران ۹۶

٣ - يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً بما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي بـ الله من التبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنـــ ويهديهم إلى صراط مستقيم .

#### المائدة ١٥ - ١٩

ونلفت النظر خاصة إلى آيات المائدة وبنوع خاص إلى الأولى منها إذ تضمنت إيذانا بأن من الخطة التي سوف يسير عليها رسول الله العفو عن كثير بما يمكن أن يكون أو يصدر من المدعويين . والتجاوز عن هفواتهم وتوسعة الصدر لهم . وفي هذه الخطة ترغيب محبب لأهل الكتاب متسق مع الخطة القرآنية بصورة عامة ومع الخطة القرآنية المكية بصورة خاصة كما انها تتضمن نفي كل ما يمكن أن يرد من قول مغرض عن نية مبيتة من النبي صلى الله عليه وسلم نحو البهود خاصة فيا كان من أحداث إجلائهم والتنكيل بهم مما سوف نزيده شرحاً فيا بعد .

# ثانياً : مواقف اليهود الحجاجية

(١) — من هذه المواقف ماكان حول ابراهيم عليه السلام وملته وفي صدد تبجحهم بأنهم على الهدى وإن ملتهم هي خير الملل. ففي سورة البقرة الفصول التالمة:

١ – وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا

يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون .

114-111

٢ - ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قلان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الحاسرون .

171-17.

٣ - ومن يرغب عن ماة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد آصطفيناه في الدنسيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العسالين . ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمون إلاوأنتم مسلمون . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون مسن بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحق إلها واحداً ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون . وقالوا كونواهوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ماة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين . قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا عمل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن مسن الله صبغة ونحسن له عابدون . قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون . أم تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل أنتم أعل أم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون .

18:-14.

والآيات جاءت في سياق في صدد اليهود وبني إسرائيل وبعض مضامينها في معرض مواقف اليهود وحجاجهم . وهذا ما يجعلنا نرجح ان ذكر النصارى آغا كان من قبيل الاستطراد ولسان الحال . ومها يكن من أمر هذه النقطة فالآيات على كل حال تتضمن حكاية أقوال اليهود ومواقفهم والحجاج معهم .

ويبدو من مضامينها وروحها ان اليهود قابلوا دعوة الذي إيام إلى الإسلام بقولهم ان الهدى هو في اليهودية . واحتجوا على دعوى الذي ( عليه ) بأنه على ملة ابراهيم عليه السلام وان دعوته اليها فقالوا ان ابراهيم هو أبوهم وأبو الأنبياء وأن أبناءه ساروا على ملته وأن اليهودية التي هي دين الأنبياء والأبناء هي ملته فردت عليهم الآيات قائلة إن إبراهيم عليه السلام كان حنيفاً مسلماً . وهذه هي ملته التي يدعو اليها الذي ( عليه ) ثم قررت العقيدة الإسلامية الواجبة على الجميع ومنهم اليهود وهي الإيمان بالله وبما أنزل إلى محمد وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وموسى وعسى والنبيين جميعاً بدون تفريق بين أحد منهم . وإسلام النفس لله وحده . ودعتهم الى هسذه العقيدة . وطمأن الذي عليه شره ومكره .

وقد نصت الآية ١١٣ خاصة من قبيل الإفحام ودحض الحجة التي يحتجوى بها على ان شقاقهم ليس فيا بينهم فقط بل بين الكتابيين عامة . إذ يقرر اليهود أنهم وحده على الحق وأن النصارى ليسوا على شيء منه . ويقرر النصارى هذا عن اليهود في حينأن الفريقين يتلون الكتاب إلى التوراة المشتركة بينههاويؤمنون به . وهكذا يشهد كل فريق على ضلال الفريق الثاني فتصدق الشهادة على الفريقين وتدمغهم حجة القرآن ودعوته . ويصبح لزاماً عليهم اتباع المقيدة التي قررها والتي بها وحدها يتحد الجميع في الطريق القويم ويتخلص اليهود والنصارى من شقاقهم ومشا كلهم إذا كانوا راغبين في الحق رغبة مخلصة .

ولقد جـــاء سورة آل عمران في صدد الحجاج حول إبراهيم وملته الفصل التالى :

(يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين . إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ) .

وفي هذه الآيات شيء بما تضمنته آيات سورة البقرة ١٣٠–١٤٠ كمَّا هوظاهر

وآيات البقرة قد جاءت في سلسلة وسياق في صدد اليهود . وعلى كل إحال فان اليهود داخلون في تعبير ( أهل الكتاب ) الوارد في هـذه الآيات . ويصح أن يقال إنهم مشتركون في الموقف الحجاجي الذي تضمنته .

وفي الآيات حجة جديدة . وهي إن إبرهيم عليه السلام إنما عاش قبل نزول التوراة . وإن اليهودية إنما بدأ عهدها واسمها بعد التوراة . وإن مسلة إبراهيم والحالة هذه لا يكن أن تكون اليهودية . وإن دعوى اليهود ذلك باطلة مسن أساسها . وإن أبوة إبراهيم اليهود ليس من شأنها أن تجعلهم على ملته وأن تدعم أولويتهم به . فأولى الناس به هم الذين اتبعوا ملته حقا . والذي عمد صلى الله عليه وسلم الذي اتبعها دونما انحراف والتواء ودعا اليها . والذين تابعوه في دعوته من المؤمنين .

وهكذا يكون القرآن قد دمغ اليهود في موقفهم الحجاجي الثاني أيضاً وزيف دعوى أولويتهم بابراهيم بسبب أبوته لهم وحسب وجعل هذه الأولوية لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعه من المسلمين .

(٢) ومن مواقف اليهود الحجاجية ما كان حول نبوة النبي محمد ( عليه ) بسبب عروبته . فقد جاء في سورة الجمعة الآيات التالية :

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتاو عليهم آيات، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين . قل يا أيها الذين هادوا إن زعم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولايتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين .

وروح الآيات يلهم بقوة ان اليهود ادعوا ان الله قد اختص بني اسرائيلدون سائر الأجناس بالولاية والنبوة وأنكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من بني إسرائيل. فردت عليهم الآيات بهذه التقريرات القوية: فليس من حرج على فضل الله . وهو مطلق الإرادة يختص بفضله من يشاء. وبهذا الفضل من على الأميين أي العرب فبعث منهم رسولا يهديهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب

والحكة . واليهود مكابرون في دعواهم وإنكارهم . وهم يعرفون الحقويكتمونه والتوراة قد احتوت بشارات ببعث النبي . وان مكابرتهم والحالة هذه تجعلهم ينقضون توراتهم ولا يقومون بما أوجبته عليهم ولا يعترفرن بما فيها من بشارات. ويستحقون أن يشبهوا بالحار الذي يحمل أسفار العلم ولا ينتفع بها . وبما لا شك فيه أن النبي واجه اليهود بهذه الآيات في مشهد استؤنف فيه الحجاج مواجهة . وما قلناه من احتواء التوراة بشارات ببعث النبي مستلهم من جملة ( مثل الذين حموا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحاريمل أسفاراً ) على ضوء ما جاء في آية سورة الأعراف هذه ( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونك مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ١٥٧) التي كانت تتلى علناً والتي تقرر واقعاً مشاهداً لا يمكن الماراة فيه بأن بعض اليهود قد آمنوا بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة ، وهذا الواقع مؤيد أيضاً بآيات عديدة أخرى أوردناها سابقاذ كرت خبر إيمان بعض المهود .

 (٣) ومنها مواقف حجاج فيها سوء أدب نحو الله ورسوله وتحد وسخرية وتعجز .

١ – فقد جاء في سورة آل عمران هذه الآيات .

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب مسا قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للمبيد. الذين قالوا ان الله عهد الينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين.

### 144 - 14.

وقد روى المفسرون في صدد القسم الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى محلة يهودية ليطلب منهم إعانــة مالية في ظرف من الظروف تمشياً مع عادة الحلف العربي وتبعاته فردوه وقالوا ذلـــك المقول الساخر الذي فيه سوء أدب نحو الله تعالى ورووا في صدد القسم الثاني أن أبا بكر دعاهم إلى الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام

فأجابوه بالجواب الذي احتواه هذا القسم . وعلى كل حال فالآيات قد انطوت على موقف بذي ساخر في حتى الله وموقف تحد وتعجيز وحجاج من النبي وقفها اليهود .

وننبه على أن سفر الملوك الأول (١) احتوى خبر قتل كثيرين من أنبياء الله وخبر استشراء عبادة البعل بين بني اسرائيل برعاية ملوكهم وبخاصة برعاية آحاب ملك اسرائيل وزوجته ايزابيل وخبر مناظرة بين النبي ايليا (سمي في القرآن الياس في سورتي الصافات والأنعام) وبين أنبياء البعل وتحديه إياهم بتقريب كل منهم قربانا فمن هبطت من السهاء ناراً وأكلت قربانه كان هو على الحق . وقرب الفريقان قرابينهم فنزلت نار من السهاء فأكلت قرابين النبي ايليا ولكن هذه المعجزة لم تحمل آحاب وزوجته وبني إسرائيل على الارعواء عن انجرافهم الديني . وهكذا استحكمت الجملة القرآنيه في اليهود ودمنتهم مما احتوته أسفارهم .

٢ ــ وقد جاء في سورة النساء هذه الآيات :

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً. من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.

17 - 11

وقد تضمنت الآيات صورة موقف ساخر لليهود من النبي ( عليه ) حيث كانوا يلوون ألسنتهم بكلمة ( راعنا ) حتى تكون نمتاً للنبي ( عليه ) بالرعونة ويجهرون بعصيانه فيا يأمر ويدعو .ويستعملون كلمة ( عصينا ) بعد ( سممنا ) بدلا من الجلة العربية الممتادة ( سممنا وأطعنا ) أو ( سمماً وطاعة ) . ويدعون عليه بالسوء فيقولون اسمم لا سممت او اسمم غير مستجاب وغير مسموع . ويقصدون بكل ذلك الإنتقاص مين الدعوة الإسلامية وشخص النبي والطمن والطمن

<sup>(</sup>١) انظر الاصحاحات ١٩-١٧ الطبعة البروتستانتية .

فيها . .

وقد يبدو من هـــذا ان اليهودبعد أن كانوا يتعاجون النبي ( عليه ) ويقفون موقف الجحود دون أن يخرجوا ولو في مواجهة على الأقل عـن حدود الأدب رأوا في أنفسهم الجرأة فتجاوزوا هذا النطاق إلى الهجوم وبدأوه بالسخريــة والبذاءة . ولعل هذا كان منهم في ظرف أزمة من الأزمات التي مرت بالنبي والمسلمين كواقعة أحد فاغتنمها اليهود فرصة للشاتة واظهار ما امتلأت بهقلوبهم من غل وحقد .

٣ – وقد جاء في سورة النساء أيضاً هذا الفصل الطويل :

يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السهاء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا المحل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخـــــلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقكاً غليظاً . فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياءبغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبعالله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظياً . وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مربيم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينًا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكياً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً . فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . واخذهم الربا وقد نهوا عنب وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألياً . لكن الراسخون في العلمنهم: والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئك سنؤتيهم أجراً عظيما . إنا أوحينا اليك كما اوحينا الى نوحوالنبيين من بعده وأوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويمقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسليان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم نقصصهم عليك من قبل و كلم اللهموسى تكليا . رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيا . لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضاوا ضلالا بعيداً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً .

### 179-104

والآية الأولى من هذا الفصل تضمنت حكاية موقف تحد للنبي على مناليهود . والراجح الذي تلهمه الآيات ان هذا التحدي كان في مشهد حجاجي مواجه . فاحتوت الآية حكاية التحدي ثم جاءت الآيات الباقية للتعقيب على هذا الموقف . وقد ربطت موقفهم هذا موقف آبائهم . وحملت عليهم حملة شديدة بسبب موقف الآباء في زمن موسى عليه السلام وبعده وانحرافهم عن مبدأ دينهم ونقضهم الميثاق الذي أخذه الله عليهم وافترائهم على مريم وعيسى عليها السلام والمتبادر أن الآية التي ذكرت إيمان الراسخين في العالم منهم قد استهدفت دمن اليهود المعاصرين الذين تحدوا النبي ( عليهم الآية التي طلبوها ليؤمنوا لأن أعلام نبوة النبي لا تكون الشاهدة وصفاته التي يجدونها في التوراة كافية لهم .

وفي هذا الفصل ما يمكن أن يكون تقريراً عـــن ما كان حالهم عليه زمن نزوله . مثل اخذهم الربا وأكلهم أموال النـــاس بالباطل وقولهم قلوبنا غلف وقذفهم السيدة مريم بالبهتان العظيم وزهوهم بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام .

## ٤ - وفي سورة المائدة الفصل التالي :

يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنسا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هسادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعدمواضعه يقولون إن أوتيته هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم . سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يجب المقسطين . وكيف محكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ومساأولئك بالمؤمنين .

وقد روي أن الآيات نزلت في حادث زنا اقترفه يهودي فطلب اليهود قضاء النبي فسيه على أمل أن يقضي بغير الرجم الذي هو جزاء الزاني في التوراة . كا روي انها نزلت في حادث دم أرادوا أن يستقضوا النبي فيه على ذلك الأمل وهذه الرواية أكثر اتساقاً مع سياق الآيات التي أتت بعد هذا الفصل لأنهاذ كرت أحكام التوراة في حوادث الدماء . ومها يكن من أمر ففي الآيات صورة لموقف حجاج وتعجيز وتهويش وقفه اليهود من النبي . ويبدو منها انهم كانوا والمنافقون يدأ واحدة في هذا الموقف وانه كان له أثر ألم في نفس النبي ( عَلَيْهُم ) لما بدا منهم من تمحل وتضليل و كذب وتحريف . فاحتوت الآيات حملة على اخلاقهم وانحرافهم . وجعلت النبي في الخيار بالحكم بينهم أو رفض الحكم . مع التنبيه الرائع على وجوب الحكم بالقسط إن حكم وعدم التأثر بموقفهم اللاأخلاقي لأن الله يحب المقسطين !

وفي سورة المائدة أيضاً هذه الآية :

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين .

وقد روي في نزولها ان النبي ( ﷺ ) استمان ببعض اليهود على بعض الديات تمشياً مع واجبات الحلف الذي هم مرتبطون به فشكوا له ضيق الرزق وقالوا إن يد الله مغلولة عنهم .

وعلى كل حال ففي الآية صورة لموقف حجاج يهودي أساء اليهود فيه أدبهم في حق الله تعالى . وقد سبق منهم موقف مماثل حكته آيات آل عمران ١٨٥ – ١٨٤ التي أوردناها قبل قليل . مع فارق كونهم في ذلك الموقف كانوا يتجحون بغناهم وقالوا إن الله فقير في حين أنهم في هذا الموقف كانوا يشكون إذ بدل الله حالهم بالعسر بعد اليسر وبالضيق بعد السعة وبالفقر بعد الغنى . وقد تضمنت الآية حملة شديدة عليهم وتسجيلا للعنة الله عليهم وتقريراً لأسباب نقمتهم وهي ماكان مسن فضل الله على محسد صلى الله عليه وسلم برسالته ووحيه .

ويبدو من مضمون الآية ان هذا الموقف الذي وقفوه كان منبعثاً بما كان علا صدورهم من الفيظ والسخط من رسوخ قدم الذي وانتشار دعوته . ولمل مما يصح أن يضاف إلى هذا ما قوى الاحتال من انصراف معظم المسلمين عنهم ومقاطعتهم لهم بسبب مواقف الكيد والجحود التي ما فتئوا يقفونها واستجابة لامر القرآن عن موالاتهم وتحذيره منهم مما تمثله آيات عديدة منها هذه الآيات:

١ - لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة .

# آل عمران ۲۸ <sup>(۱)</sup>

٢ - يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين .

### آل عمران ۲۰۰ <sup>(۲)</sup>

٢٤ – يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا
 ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قــــد بينا لكم

<sup>(</sup> ١و٢ ) هذه الايات جاءت في سياق في صدد اليهود .

الآيات إن كنتم تعقلون .

آل عمران ۱۱۸ <sup>(۱)</sup>

٤ -- بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليا . الذين يتخذون الكافرين أولياء من
 دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان العزة الله جميعاً .

النساء ١٣٩ (٢)

و - يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجملوا لله عليكم سلطانا مبينا.

النساء ١٤٤ (٣)

فأثر ذلك في حالتهم الاقتصادية تأثيراً سيئاً زاد في غيظهم وسخطهم وتبرمهم. ودفعهم إلى ماكان منهم من سوء الأدب في حق الله ومن رد غير جميل لرسول الله .

ولقد جاء بعد هذه الآية آيتان في ثانيتها قرينة قوية على صحة مــــا خمناه وهما :

ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون .

77 - 70

حيث يلح في الثانية انهم كانوا في حالة ضيق وان ذلك كان بسبب موقفهم الجحودي . وواضح ان في هذا فوق الصورة التي نبهنا عليها مشهداً من مشاهد الحال التي صار اليها اليهود . وننبه على ان الآيات وسياقها في حق اليهود . وهذا مؤيد بذكرهم صراحة في الآية ٦٤ والسياق الذي قبلها وانها تحتوي مشاهد وأقوالاً واقعية لهم مجيث يسوغ القول إن ذكر الإنجيل جاء من قبيل الاستطراد والتعمم .

<sup>(</sup>١) هذه الايات جاءت في سياق في صدد اليهود .

<sup>(</sup> ٣ و ٣ ) المقصود من الكافرين في الايات هم اليهود على ما يستفاد مـــن سياقها السابق واللاحق .

٤ -- وفي سورة البقرة الآيتان التاليتان :

قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين .

#### 91-97

وليس اليهود ذكر في الآيتين . غير أنها جاءتا في سلسلة في حق اليهود متصلة بهما من قبل ومن بعد . كنا ان الروايات ثروي انهما نزلتا بمناسبة حوار وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اليهود حول جبريل عليه السلام . إذ سألوه عمن ينزل عليه بالوحي فلما قال لهم انه جبريل قالوا هذا عدونا . وهناك رواية تذكر انبها نزلتا بمناسبة حوار وقع بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض اليهود قالوا فيه ان جبريل ومكال عدوان للمهود .

ومها يكن من أمرففي الآيتين موقف من مواقف اليهود التمحلية والحجاجية متصل بوحي الله ملائكته وصلتهم بالنبي ( عِلَيْقُ ) كما هو المتبادر .

(٥) ومن مواقفهم الحجاجية ما كان حول القبلة والكعبة والحج.

١ – فقد جاء في سورة البقرة الفصل التالي :

سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . و كذلك جعلنا كم امسة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلالنعلم من يتبع الرسول بمن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم . ان الله بالناس لرؤوف رحيم . قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وان الذين أوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون . ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب ليعمون بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعضولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك إذن لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كايعرفون أبناءهم وإن فريقامنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن مسن المهترين . ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الحق من ربك فلا تكونن مسن المهترين . ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

الخيرات ابن ماتكونوا يأت بكم الله جميعاً ان الله على كل شيء قدير . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث مساكنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون . كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون .

ولقد قال جمهور المفسرين والرواة ان المقصود بكلمة السفهاء هم اليهود. وفي الآيات قرينة على ذلك في ذكر (أهل الكتاب) وكتانهم الحق مع علمهم به مما وصف به اليهود أكثر من مرة مما مرأمثلة عديدة منه. هذا إلى أن هذا الفصل مسبوق بسلسلة طويلة في حق اليهود.

وهكذا تكون آيات الفصل قد تضمنت فيا تضمنته صورة لموقف منمواقف اليهود الحجاجية والكيدية في ظروف تبديل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة الميت الحرام.

وروح الآيات تلهم أنه كان لهذا التبديل وقع شديد على اليهود . فقد كان النبي ( عَلِيْتُهُ ) في مكة يتجه في صلاته الى الكعبة ثم اتجه الى المسجد الأقصى في بنت المقدس .

ومماذكره بعض المفسرين ان هذاجرى حينا هاجرالنبي إلى المدينة ليتميز المسلمون عن المشركين (١) . ومما ذكره بعضهم أن ذلك كان تآلفاً لليهود (٢) . وليس بين القولين تناقض حيث يحتمل ان يكون السببان معا قد حفزا على تبديل الاتجاه من الكعبة الى بيت المقدس .

ولم يتحقق قصد التآلف اليهود من هذا التبديل . بل الراجح الذي تدل عليه روح الآيات والآيات العديدة الأخرى ان ذلك جعل اليهود يزهون على النبي والمسلمين باتباعهم قبلتهم واعتبارهم ذلك اعترافاً منهم بأنهم على الهدى وان

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرسي

<sup>(</sup>٧) انظر المسير الكشاف

النبي والمسلمين يقتبسون الهدى منهم وبأنهم الأولى بالاتبساع لا العكس . فحز ذلك في نفس النبي والمسلمين وانبثقت في نفس النبي امنية التحول عنسمت بيت المقدس ولا سيا وقد ظهر من اليهود ما اياسه منهم .

وقد روي (١) و ان النبي قال لجبريل وددت ان الله صرفني عن قبلة يهود الى غيرها فقال له إنما أنا عبد مثلك . وأنت كريم على ربك فادع ربك وسله . وارتفع جبريل وجعل رسول الله يديم النظر الى السهاء رجاء ان يأتيه جبريل الذي سأله ربه فما لت جبريل ان نزل بالآيات » .

وقد روي (٢) « عن الحسن وأبي العالية وعكرمة من التابعين ان النبي عَلِيقًا كان يكثر الدعاء بأن يوجهه الله إلى الكعبة فاستجاب الله دعاءه وانزل الآيات » وقد روى البخاري والترمذي عن البراء ( ان النبي عَلِيقًا لما قدم الى المدينة صلى نحو بيت المقدس سنة عشر او سبعة عشر شهراً وكان يحب ان يوجه إلى الكعبة فأذن ل الله :

« قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » .

فوجه نحو الكعبة فصلى رجـــل معه العصر ثم مرعلى قوم الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله وانه قد وجه الى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع ) (٣).

وقد يمكن ان يزاد الى هذا ان النبي عليه في حين صار يائساً او كاليائس من اليهود تراكى له ان اتجاهه الى قبلتهم مما يضعف قوة دعوته العرب وان عودته الى قبلته الأولى مما يؤلف قلوبهم . لا سيا وهو يعرف مكانة الكعبة بيت الله القديم وارتباط جميع العرب بها وحجهم اليها . فكان ذلك مما جعله يتمنى أن يوجهه الله إلى الكعبة . ولعل فقرة ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) في الآية ( 100) مما يتصل بهذا المعنى ويكون قرينة على هذا هذا الخاطر .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرسي

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر

<sup>(</sup>٣) التاج الجامع لأصول احاديث الرسول ج؛ ص ٤٤

والمتبادر المستلهم من روح الآيات ان اليهود رأوا في التحول الجديد ضربة شديدة توجه الى مكانتهم الدينية ووسيلتهم الى الزهو على النبي والمسلمين فنشطوا الى الدس والحجاج وتشكيك المسلمين فقالوا إذا كان سحت بيت المقدس غيرحق وصواب فقد اضاع النبي عبادة الذين صلو اليه . وإذا كان حقاً وصواباً فسلا معنى للتحول عنه وتكون الصلاة الى الكعبة ضائعة . وقالوا ان افعال النبي لو كانت مستندة الى وحي رباني لما نسخ اليوم ما فعله بالأمس . ولما قال اليوم قولاً ثم نقضه في الغد لاسيا في الأمور التعبدية . وهسذا المعنى ورد في آيات أخرى سبقت فصل الكعبة سنوردها بعد قليل .

ويبدو من روح الآيات ومضامينها أن هذه الدسائس والدعايات والمواقف الحجاجية قد أثرت بعض الأثر في بعض المسلمين فاحتوت الآيات تطميناً لهم وحملة على اليهود . وتثبيتاً للنبي عليه فيا اوحي اليسه مثل تقرير كون الأمر ليس في الاتجاه نحو الشرق او الغرب واغا هو في الاتجاه الخالص الى الله وان تبديل القبلة الأولى بالثانية اي تبديل الاتجاه الأول من الكعبة الى بيت المقدس كان اختباراً ربانياً لقوة إيمان المسلمين واتباعهم الرسول : وان مسن نعمة الله عليهم ان بعث فيهم رسولا منهم يعلمهم ويزكيهم فحق عليهم شكره وذكره والثبات على ما فرضه وعدم حجود نعمته والتردد في اتباع ما يأمر به . وان الله لا يمكن ان يضيع عليهم ثواب ايمانهم وصلاتهم . فعليهم ان يطمئنوا ولايستمعوا لا يمكن ان يضيع عليهم ثواب ايمانهم وصلاتهم . فعليهم ان يطمئنوا ولايستمعوا لدسائس اليهود الذين يعلمون ان ما جرى هو حق وان كتموه . وان يستيقنوا ان انتقاد اليهود سفه فلا يعبأوا به . وانه لا امل في اتباعهم دعوة النبي عليهم وقبلته فلم يبق محل لاتباعه قبلتهم وأهواءهم .

وبعض هذه المعاني واردة في آيات أخرى سابقة ايضاً حيث تلهم روحـــها بقوة انها ذات صلة بالموقف وانها نزلت في مناسبة . كما ترى في المجموعات التالمة :

١ – ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير . ألم تعلم ان الله له ملك السموات والأرض وما لسكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم

تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

### البقرة ١٠٥ – ١٠٩

٣ – ومن أظلم بمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين . لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم . ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجهده الله إن الله واسع عليم .

### 110-118

٣ - وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلهات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين . وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا مسن مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود . وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلاثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير . وإذ يرفع إبراهيم القواعد مسن البيت واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنه أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم . ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مسن سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين .

### البقرة ١٣١-١٣٤

ولقد روي في صدد الآية (١٠٦) أن اليهود كانوا يغمزون النبي ويثيرون الشك في المسلمين بقولهم إنه يأمر بالشيء ثم ينهى عنه وان هذا ليس شأن الأنبياء ويلقنونهم طلب البراهين مئه على نبوته بسبيل ذلك . فاحتوت الآيات طمأنة المسلمين ورداً عليهم . فليس من غير الجائز على الله أن ينسخ آية بآية أو حكما

بحكم أويؤجله أو يبدله بآخر أوينسى أحداً آية من آياته بقصد نسخها ورفعها . فإذا فعل الله شيئا من ذلك فلحكمة يراها . ولعل الناسخ يأتي خيراً من المنسوخ . وإن الكتابيين والمقصود هنا اليهود للقرينة القائمة لا يريدون لهم أي خير كالمسركين وإن كثيراً منهم يودون أن يرتدوا كفاراً حسداً وحقداً . وإنه لا ينبغي للمسلمين ان يقفوا من النبي على موقف اليهود من موسى فيحاجونه ويرادونه ويسألونه البراهين . فإن مغبة هذا أن يتبدل إيمانهم بكفر . والذي يتبادر لنا أن اليهود غزوا النبي بما غزوه من النسخ بمناسبة تبديل القبلة لأنه من باب نسخ شيء بشيء آخر بقصد الدس والتشكيك فاحتوت الآيات ما احتوته مسن رد وتطمين وتحذير .

وفي الآيتين ١١٤ – ١١٥ ما يمكن أن يكون قرينة على هــــذا التوجيه إذ احتوت الأولى تنديداً بمن يعطل مساجد الله ويسعى في خرابها وتلهم أنها تنديد باليهود لأنهم دسوا وشككوا في ظروف تبديل القبلة وفي هذا سعي في خراب بيت الله وإهماله .

أما الثانية فباحتوائها تقرير كون المشرق لله والمغرب لله وأن الله موجود أينا يولي المسلمون وجوههم قد انطوت على معنى سعة أفق الدعوة الإسلامية واهتمامها بالجوهر دون العرض تلقيناً للمسلمين حتى لا يعبأوا بما يثيره اليهود فيهم من شكوك ويبثونه من دسائس.

أما الآيات ١٣٤ – ١٣٠ ففيها توكيد لقدسية الكعبة وتقرير كونها بيت الله ومعبده المطهر ومثابة للناس منذ طويل الأحقاب . ولصلة ابراهيم واسماعيل عليها السلام بها وبأمن منطقتها ومناسك حجها. ولصلة العرب بابراهيم واسماعيل بالنبوة وكون بعثة نبي منهم هي أمنية من أمانيها . ولأساس ومفهوم ملة إبراهيم وهي إسلام النفس لله وحده وكون المنحرف عن ذلك ضالا خاسراً مضماً لنفسه .

وننبه على ما يمكن أن تلهمه جملة (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) في الآية ١١٤ من اعتراف اليهود في موقف ما بفضل المحمة وصلتها بابراهيم عليه السلام وسبقها المسجد الأقصى بسبب ذلك. إذ تكون الحجة القرآنية قد دمغتهم بما كان من اعترافهم ثم انكارهم لما اعترفوا وسعيهم

ضده بالدس والتشكيك . و إذ أريد بآيات السلسلة تقوية للحجة الدامغة تقرير واقع موقفهم وبواعثه . وهو الغرض والهوى والحقد والمهاراة .

ومع ذلك فإن اليهود لم يرعووا عن المكابرة في صدد الكعبة على مــــا تلهمه آيات جاءت في سورة آل عمران وهي هذه :

كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون .قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين . قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون . قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون . يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين .

### 1 -- - 94

وقد روى المفسرون في صدد الآيات ٩٣ – ٩٥ من هذه الآيات انها نزلت في مناسبة موقف حجاجي بين النبي واليهود حول تحليل النبي عليه للحوم الإبل وألبانها حيث انتقد اليهود ذلك لمخالفته للتوراة وملة إبراهيم . ورووا في صدد بقية الآيات انها نزلت في سياق موقف حجاجي آخر بينه وبينهم أيضا ادعى فيه اليهود أفضلية المسجد الأقصى على الكعبة . وكل رواية متسقة مع مضمون القسم الخاص بها من الآيات . غير انه يتبادر لنا أن الآيات نزلت دفعة واحدة في سياق موقف حجاجي واحد اتصل الموضوعان فيه . حيث يرد على البال أن اليهود أنكروا ما قررته آيات البقرة من صلة الكعبة وحجها بابراهيم وقالوا ان التوراة لا تذكر شيئا من ذلك فردت عليهم الايات بأن التسوراة لا تذكر أشياء كثيرة مماكان قبل نزولها وضربت مشللا لهم بمحرمات

الأطعمة التي ذكرتها التوراة مع ان كل طعام كان حلا لبني إسرائيل قبلها فراوغوا فتحدتهم الآيات بتلاوة التوراة واثبات عكس ذلك ومها يكن من أمر هسندا الاحتال فإن القسم الثاني متصل اتصالا صريحاً بموقف حجاجي في شأن الكعبة وفضلها وقدمها . وقداحتوى تثبيتاً لما قررته آيات البقرة (١٣٤–١٣٠) من صلة إبراهيم عليه السلام بها وسبقها على كل بيت عبادة آخر . وبالتالي على المسجد الأقصى . وقد ذكر كعلامة لفضلها أن كل من دخل حرمها هو آمن وأن الله قد فرض حجها على كل من استطاع ذلك من الناس وأن فيها مقام إبراهيم ذا العلامات الواضحة المعروفة . ثم حملت الآيتان الأخيرتان على اليهود حملة قوية فاحتوت الآية الأولى منها سؤالا إنكاريا لليهود عن سبب صدهم عن سبيل الله واحتوت الآية الأولى منها سؤالا إنكاريا لليهود عن سبب صدهم عن سبيل الله واحتوت الآية الأولى منها سؤالا إنكاريا لليهود عن سبب صدهم عن سبيل الله واحتوت الثانية تحذيراً للمسلمين منهم .

ومما يخطر للبال من مدى الآية الثانية أي (٩٩) أن اليهود كانوا يعترفون للعرب بفضل الكعبة وقدمها فنددت بهم الآية لأن في إنكارهم الآن صداً عن سبيل الله الذي يعرفون حقيقته . وفي جملة (وإن الذين اوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم) في آية البقرة ١٤٣ التي جاءت في سلسلة تحويل القبلة إلى الكعبة ما يمكن أن يكون قرينة على ذلك .

(٦) ومما يصح أن يلحق بهذا المبحث ما حكته آيات عديدة عـن غرور اليهود وتبجحهم اللذين كانا يبدوان منهم حينا كانت توجه اليهم الدعوة أو يحدث بينهم وبين المسلمين حجاج وجدل . حيث يمكن أن يعدا بمثابة مواقف حجاحية بل ان الآيات الواردة في هذه الصدد لتؤيد ذلك .

١ – ففي سورة آلبقرة الآيات التالية :

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون . وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون .

A . - Y9

وقد تضمنت حكاية موقف تدليس لهم على العرب بما كانوا يظهرونه من

تعالم وينسبون ما يقولونه ويكتبونه إلى الله افتراء عليه استبقاء لما لهم عندهم من ثقة ومكانة . وحكاية لموقف تبجح ازاء ما كانوا يسمعونه من الإنذار القرآني أو حينا ينكشف تدليسهم ويظهر افتراءهم على الله وكتبه ان المذنب منهم لنيعذب في النار إلا أياماً معدودة ثم يناله عفو الله لما لهم من حظوة خاصة عنده والمتبادر من روح الآيات ان هذا وقع أو كان يقع منهم في مشاهد وجاهية وحجاجية .

٢ - وفي سورة البقرة الآية التالية:

وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بميا وراءه وهو الحق مصدقاً لميا معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين .

91

وقد تضمنت حكاية موقف غرور واستخفاف لهم إذ كانوا يقولون إن ماعندهم كاف لهم ولا حاجبة لهم بغيره حينا كانوا يدعون إلى الإيمان بالقرآن والنبوة المحمدية.

والفقرة الثانية تلهم ان هذا القول منهم كان في مشهد حجاج ودعوة مواجه كما هو المتبادر .

وقد تضمنت تنديداً لاذعاً لهم فلو كانوا حقاً يؤمنون بما أنزل عليهم لما كانوا قتلوا أنبياءالله من قبل . وقد ربطت الفقرة بين موقفهم هذا وموقف آبائهم من قبل توكيداً من معنى كونهم يصدرون في مواقفهم عن جبلة خلقية منحرفة واحدة .

٣ – وفي نفس السورة الآيات التالية :

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين .

90-95

والمتبادر أن تحدي اليهود في الآية الأولى قد كان جواباً على موقف حجاج وتبجح قالوا فيه انهم وحدهم على الهدى وانهم من أجل ذلك هم وحدهم اصحاب الحظوة عند الله في الآخرة . فتحدتهم الآية بقوة منطوية على التقريع والتزييف ثم قررت الآية الثانية واقع أمرهم وكذبهم .

ولقد جـــاء في سورة الجمعة تحد ورد وتكذيب مقارب كا ترى في الآيتين التاليتين :

وقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنواالموت.
 إن كنتم صادقين . ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » .

**Y** — **7** 

ويدل التكرار على أن هذا الموقف الحجاجي التبجحي منهم كان يتكرر َ آناً بعد آن .

٤ - وفي سورة البقرة أيضاً الآية التالية :

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا
 برهانكم إن كنتم صادقين .

111

وقد رجحنا قبل أن كلمة ( نصارى ) في الآية من قبيل الاستطراد أو لسان الحال لأن الآية من سلسلة في صدد اليهود خاصة . وعلى كل حال فقــــد تضمنت حكاية لقول يهودي فيه تبجح في موقف حجاج مواجه كما هو المتبادر .

٥ – ومن هذا الباب هذه الآية في سورة البقرة أيضاً:

« وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركان » .

100

وما قلنا في مدى الآية السابقة بقال هنا بتمامه .

٣ -- وفي سورة آل عمران الآية التالية :

و ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين. سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون .

VA

وبعض المفسرين رووا أن المعنيين في الشطر الأول من الآية هم النصارى وفي الشطر الثاني هم اليهود . والقول الثاني لا يمكن أن يصدر إلا عــــن اليهود وفيه تأييد لصواب الرواية .

وقد انطوى في قولهم شعور الترفع عن غيرهم واعتبار أنفسهم فوق الناس مما له صلة بفكرة دعواهم بأنهم شعب الله المختار . وانطوى في الوقت نفسه فسيه تبجحهم الإجرامي بأنهم غير مسئولين أمام الله عن أي شيء يقترفونه ضد الأمم الأخرى بما في ذلك أكلهم أموالهم وخيانة أماناتهم . والمتبادر أن هذا القول صدر منهم في موقف حجاجي ظهرت فيه خيانتهم للأمانة . وقد كذبتهم الآية وقررت أنهم يكذبون على الله ويعلمون ذلك .

٧ – وفي سورة آل عمران أيضاً الآية التالية :

« لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم. عمفازة من العداب و لهم عداب أليم » .

188

وقد روي في صدد الآية ان النبي (علم الله الله الله الله المود عن أمر فأجابوه إجابة غير صحيحة . ثم أخذوا يزهون بعلم مع أن كذبهم لم يلبث أن افتضح. وواضح من هذا ان ذلك كان في موقف حجاجي وجاهي .

٨ – وفي سورة النساء الآيات التألية :

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَزَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهِ يَزَكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ فَتَيَلَا أَنظَرَ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذَبِ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مِبِينًا » .

0 · - 19

وقد روي أن الآيتين نزلتا بمناسبة تبجع اليهود بأن الله يكفر عنهم في النهار ما يقترفونه من ذنوب في النهار ما يقترفونه من ذنوب في النهار وعلى كل حال فالتبجع واضع في الآية . وهومتصل بدعوى الاختصاص بالحظوة عند الله . ومن المحتمل كثيراً ان التبجع صدر عنهم في موقف حجاجي وجاهي . ه و في سورة المائدة الآية التالمة :

« وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكمبل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السهاوات والأرض. وما بينها واليه المصير » .

١٨

والآية على كل حال تضمنت حكاية تبجح صريح وعجيب صادر من اليهود ـ

والقسم الثاني من الآية قد يدل على أنه كان في موقف حجاجي . والقول متصل يدعوى الاختصاص بالحظوة عند الله . وقد استهدفت الآية دحضها .

ثالثًا: دسائس اليهود بين المسلمين

١ - في سورة البقرة الآيات التالمة :

وآمنوا بمسا أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم معلمون .

### 13-73

وقد تضمنت نهي اليهودعن كتم الحق والباسه بالباطل عن قصد وعلم بأسلوب التقريع والزجر . والمتبادر أن ما نهوا عنه كان يصدر منهم بقصد الدس والصد والتشكيك بين المسلمين . والآيات بمن أول ما نزل في المدينة . ومعنى هذا أن اليهود بدأوا بدسهم بين المسلمين من وقت مبكر من العهد المدني .

٢ – وفي نفس السورة هذه الآمات :

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كأن فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلابعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون .

#### V7 - V0

وقد تضمنت الآيات تقريراً بفقـــدان الأمل بارعواء اليهود وإيمانهم بالنبي واندماجهم في الإسلام والمسلمين . وصورة من صور تدليسهم على المسلمين ونفاقهم وصورة أخرى لتآمرهم عليهم بالتواصي فيا بينهم بأن لا يصدر منهم أي اعتراف بحقيقة قد يكون فيها مستمسك للمسلمين أو حجة لهم عليهم .

٣ – وفي نفس السورة الآيات التالية كذلك :

« يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من عليم من حليم من حليم من يشاء والله ذو الفضل العظيم » .

كان اليهود يخاطبون النبي على الله على الله على التي كان العرب يستعملونها في معنى أعطنا سمعك . ولكنهم كانوا يلوون ألسنتهم فيها حتى تكون نعته بالرعونة للنبي وسخرية على ما شرحناه في مبحث مواقف اليهود الحجاجية في سياق شرح الآيات ٤٠ - ٤٤ من سورة النساء . والآية الأولى من آيتي سورة البقرة اللتين نحن في صددهما أي ( ١٠٤ ) تلهم ان اليهود وسوسوا لبعض المسلمين ليخاطبوا النبي بالكلمة بأسلوبهم فنبهتهم إلى عدم استعالها ثم نبهتهم الآيسة التالية إلى عدم الإصفاء لوساوس اليهود لأنهم لا يريدون أن يأتيهم من ربهم أي خبر .

# وفي سورة آل عمران الآیات التالیة :

« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ومنه يشعرون . يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تكنمون الحق وأنتم تعلمون . وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدي الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه مسن يشاء والله واسع علم » .

### 74 - 79

وجمهور المفسرين على أن أهل الكتاب هينا هم اليهود وفي الآيات قرائن عديدة على ذلك . حيث جاء بعض هذه الآيات وما نسب فيها إلى أهل الكتاب في سلسلة آيات سورة البقرة الواردة صراحة في حق اليهود . ويبدو أن الآيات الثلاث الأولى قيد جاءت التنديد باليهود على الموقف الذي حكته لهم الآيات الأخرى . وقد تضمنت هذه الآيات صورة دس وتشكيك بشعة جداً . إذ أن اليهود تآمروا فيا بينهم على التظاهر بتصديق القرآن والإيمان به حتى إذا اطمأن

المسلمون لهم أعلمنوا شكوكهم وارتيابهم في بعض الأمور ليثيروا فيهم البلبلة والريبة وليجعلوهم يرتدون وتواصوا كذلك فيا بينهم بعدم الاعتراف مجقيقة مواقفهم ومقاصدهم ومعارفهم إلا لبعضهم . وبعددم الاطمئنان إلا لمن دان بدينهم لئلا ينتفع بذلك غيرهم ويكون لهم عليهم حجة أو ينفذون اليهم من ثغرة ما .

٣ - وبعد قليل من هذه الآمات حاءت الآمات التالية:

« إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . وانمنهم الفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو مسن الكتاب وهم ويقولون هو من عند الله وما هو مسن عند الله ويقولون على الله الكذب وهم معلمون .

## آل عمران ۷۷ – ۷۸

وجمهور المفسرين على ان المقصود في الآيات هم اليهود أيضاً . وفيها قرائن على ذلك حيث جاء بعض ما فيها في سلسلة آيات البقرة الواردة صراحة في حق اليهود كذلك .

وتضمنت صورة من صور التدليس على المسلمين بقصد التعالم عليهم وكسب ثقتهم وضمانة المنافع الخاصة . ويبدو من الآية الأولى انهم كانوا يحلفون للمسلمين الأيمان على صحة ما يقولون من الأكاذيب والافتراءات . وكانوا يفعلون ذلك وينسبون إلى كتب الله ما ينسبون وهم يعلمون انهم كاذبون .

ومن المحتمل ان تكون الآيات متصلة بالتآمر الذي حكته الآيات السابقة . وأن يكون فريق من علماء اليهود قد نفذوا المؤامرة وأخذوا يقسمون الأيمان على صدق مسا قرروه تحقيقاً لهدفهم وهو تشكيك المسلمين وردهم إلى الكفر وتفريق عن النبي وإيجاد ثغرة في صفوفهم .

٧ – وفي سورة آل عمران أيضاً الآيات التالية :

قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجيًا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون . يا ايها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم

آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم . يا أيهاالذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل اللهجميما ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قاوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون .

### 1.4-99

وجمهور المفسرين على ان أهل الكتاب في الآيات هم اليهود . وفيها قرائن على ذلك .

وقد روي ان الآيات نزلت في مناسبة محاولة بعض اليهود إثارة الفتنة بسين الأوس والخزرج مدفوعين بالغيظ من اجتاع شملهم والتفافهم حول النبي عليه وعدم نجاحهم فيا حاولوه من دس وتشكيك . والآية الأولى تندد بهم بسبب محاولة صد الناس عن سبيل الله وحملهم على الاعوجاج عن العقيدة الصحيحة . مع انهم يعرفون صحة العقيدة التي عليهما المسلمون . وإنذار لهم . واحتوت الآيات التالية تحذيراً للمسلمين مسن الاستهاع إلى دسائسهم وأمراً بالاعتصام بالله وعدم الفرقة وتذكيراً عاكان من نعمة الله عليهم في هدايتهم بعد الضلال. وجمع شملهم بعد الفرقة . وتوطيد الأخوة بينهم بعد العداء . ويبدو من صيغة الآيات وقوتها وما روته روايات السيرة انه كاد أن يكون لدس اليهود بين الأوس والخزرج عاقبة وخيمة لولا أن تدارك الله ورسوله المسلمين بتثبيتهم وهدايتهم .

٨ -- وبعد هذه الآيات جاءت الآيات التالية:

١ – ولتكن منكم امة يدعون إلى الجير ويأمرون بالممروف وينهون عــن
 المنكر وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
 جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم .

### 1.0-1.8

٢ - كنتم خير امة اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنور واكثرهم الفساسقون . لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أين مسا ثقفوا إلا بجبل من الله وحبل مسن النساس

وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

آل عمران ١١٠ – ١١٢

والمتبادر ان هاتين المجموعتين استمرار للآيات السابقة. ففيها تحذير للمسلمين. وتهوين لشأن اليهود وقوتهم . وإشارة إلى الطابع العام الدائم الذي دمغوا به من الذلة والمسكنة وغضب الله بسبب كفرهم وتمردهم وبغيهم وسوء نياتهم . والتقريرات التي احتوتها متصلة بما كان من الدسائس اليهودية بياب المسلمين ومنبهة لهؤلاء إلى واجبهم من التضامن والدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وعدم التفرق والاختلاف كا فعل الذين من قبلهم من بعد ماجاءتهم البينات فاستحقوا عذاب الله العظيم . وقد ربطت بين مواقف اليهود المعاصرين للمهد النبوي ومواقف آبائهم فقررت ان الواقع الذي عليه المعاصرون متصل بما كان عليهم اسلافهم جيلا بعد جيل . وقد يبدو من الآية ( ١١١ ) أن بعض المسلمين كانوا يخشون ما لليهود اليهم في الدس والكيد مطمئنين إلى عدم الخشية كانت منفذاً ينفذ منه اليهود اليهم في الدس والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسلمين على العنف معهم . وهذا ملموح في آية سورة الحشر هذه:

( هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله منحيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ) .

فاستهدفت الآيسة ( ١١١ ) والتي تليها تهوين قوة اليهود وشأنهم في نظر المسلمين ومدى تأثيرهم فيهم . ولفت نظرهم إلى واقع حالهم من الذلة والمسكنة والجبن . ويلمح من هذا بدء تطور ازاء بغاة اليهود الذين لم يتورعوا عسن اي موقف من مواقف الأذى والكيد والدس وإثارة الفتنة . ولعل التنكيل باليهود قد اخذ طريقه التنفيذي بعد ذلك .

٩ – وفي سورة آل عمران أيضاً الآيات التالية :

» يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الايات

إن كنتم تعقلون ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط .

#### 11. - 114

وجهور الفسرين على انها بحق اليهود وفي مضامينها قرائن على ذلك . ولقد تضمنت صورة قوية وبليغة لعداء اليهود الشديد ومكرهم ونية الشر والكيد والبغض للمسلمين . والفيظ مما بلغ اليه أمر الذي وأصحابه من القوة والعزة . وقد حذرت المسلمين من أجل ذلك من موالاتهم وخلطهم يهم واطلاعهم على شؤونهم وينطوي في الصورة كما هو المتبادر صور مما كان من مواقف اليهود ونواياممالسيئة نحو المسلمين . والتنبيه إلى ما كان عند اليهود نحو المسلمين من عداء وسوء نوايا متصل كما هو المتبادر كذلك بالمواقف المتنوعة والكثيرة العلنية والسرية والقولية والفعلية التي وقفها اليهود من الذي عليه والمسلمين والدعوة الإسلامية . والآيات تلهم ما كان من شدة الروابط التي كانت تربط بعض العرب باليهود وقوة أثر هؤلاء فيهم . مما يفسر حكمة تفصيل نيات اليهود وحقيقة أمرهم ومواقفهم تجاه المسلمين التأثير في الذين عيلون إلى التمسك بولائهم لهم وحملهم على نفض اليسد

ولقد جاء في سورة النساء نهي فيه عتاب كا ترى في هذه الآية :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجملوا لله عليكم سلطاناً مبيناً » .

111

وهذه الآية من سلسلة فيها حمسلة على المنافقين الذين يتولون الكافرين . وهم اليهود على ما تلهمه قرينة السياق . غير أن الآية تلهم أن النهي كان موجها إلى جمساعة من غير المنافقين ظلوا على ما كانوا عليه من تبادل الحلف والولاء مع الديود .

١٠ - و في سورة النساء هذه الآيات :

و ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أت

تضاوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سممنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

17-11

وقد تضمنت صورة للعداء والدسائس اليهودية ضد المسلمين . وعدم تورع المكابرة والارتكاس في الضلال ومناقضة وصايا كتبهم وتعاليمها وتحريفهم لها وتأويلهم إياها بالباطل بقصد إضلال المسلمين وتشكيكهم في دينهم وشق صفوفهم فضلا عما تضمنته من سوء أدبهم نحو النبي عليه الله .

ويلحظ هنا أن اليهود قد وصفوا بأنهم أعداء المسلمين . ولعل هذا الوصف يأتي لأول مرة في الآيات . ومما لا ريب فيه ان هذا كان بسبب استمرارهم في المواقف الكندية والمؤذية .

١٢ - وفي سورة المائدة الابات التالمة:

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذيناوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنابالله وماأنزل الينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون . قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عنسواءالسبيل . وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون . وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصمون :

74-04

ومضامين الآيات وخاصة الآيات ٦٠ و ٦٣ تدل على أن اليهود هم المقصودون. وفي الآيات تحذير جديد للمسلمين عن موالاتهم . وتنبيه لهم على أن من مكرهم بهم ونقمتهم منهم اتخذوا دينهم وآذانهم إلى الصلاة هزواً ولعباً . وفي الآيات

صورة اخرى لمكرهم ودسائسهم إذ كانوا يأتون إلى المسلمين فيعلنون إيمانهم وهم كاذبون من قبيل التدليس والتضليل . ولعلهم كانوا يستهدفون بذلك كسب ثقة المسلمين وطمأنينتهم حتى يكون مكرهم ودسهم وتضليلهم أنفذ . وهمذا ما احتوته الاية (٧٢) من سورة آل عمران على مر شرحه في الفقرة (٥) من هذا المبحث . والايتان الأخيرتان وإن كانتا متصلتين بأخلاقهم فانها كذلك بسبيل بيان ما كانوا يعاملون المسلمين به على الأرجح من استحلال مالوعدوان وأذى . وبكلمة اخرى ان فيها صورة لمواقفهم من المسلمين . والايسة الاخيرة خاصة احتوت صورة لما كان من موقف احبارهم وربانييهم من هذه الأعمال الاثمة نحو المسلمين حيث كانوا يشجعونهم عليها بسكوتهم وعدم تحذيرهم ونهيهم .

# رابعاً: تآمر اليهود مع المنافقين

١ – لعل أول آيـــة ذكرت فيها صلات اليهود بالمنافقين هي آيـــة البقرة
 هذه :

« و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون » .

1 2

حيث يروي جمهور المفسرين ان « شياطينهم » تعني اليهود , والاية مسن سلسلة وصفية للمنافقين . ووصف اليهود بشياطين المنافقين يفيد انهم هم الذين كانوا يوسوسون المنافقين ويغوونهم . وذكر اختلاء المنافقين بهم يدل بصراحة على الأثر الكبير الذي كان اليهود في حركة النفاق والمنافقين . وعلى التضامن الوثيق بين الفريقين تجاه الدعوة الاسلامية .

ولقد احتوت سلسلة الايات حملة قوية على المنافقين . والمتبادر أن تواثقهم وتضامنهم مع اليهود من الأسباب المباشرة لهذه الحملة . والاية المار ذكرها مع بقية السلسلة من ابكر ما نزل من القرآن المدني . وهذا يدل كا هو المتبادر على ان ذلك التواثق والتضامن بين اليهود والمنافقين . وذلك النشاط الماكرالذي نشطه اليهود في صدد هذا التواثق والتضامن قد كان منذ عهد مبكر من الهجرة

٢ - في سورة النساء الامات التالمة:

« بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليا . الذين يتخذون الكافرين أولياء مندون. المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً » .

#### 149 - 144

وجمهور المفسرين على ان الكافرين في هذه الايات هم اليهود . وفيها قرينة مؤيدة لذلك . وتولى المنافقين لليهود صورة من صور التآمر المتوطد بين الفريقين. كما هو المتبادر .

والايات في اصلها في المنافقين مباشرة . وقد انطوى فيها تقرير كون توليهم لليهود مظهراً من مظاهر نفاقهم الذي استحقوا به الوعيد. والسؤ ال الاستنكاري في الاية الثانية يدل على ان المنافقين كانوا يتولون اليهود بقصد الاعتزاز بهم . وهذا بما يزيد الصورة بشاعة والوعيد قوة .

هذا . والاسلوب المطلق العام الذي جاءت به الايتان ينطوي عـــــلى تلقين. مستمر المدى في حق كل من يتولى الكفار عامة واليهود خاصة ويتواثق معهم من المسلمان .

## ٣ - في سورة المائدة الايات التالمة:

يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لممكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين .

#### 04-01

والمفسرون يروون ان المقصود بالذين ( في قلوبهم مرض ) المنافقون الذين كانوا متحالفين مع اليهود وانهم لما عوتبوا على ذلك قالوا إنا نحافظ على حالفتنا

معهم لأننا نخشى عواقب الأيام .

وهكذا تكون الآيات قد انطوت على صورة من صور التآمر والتحالف بين الله ورسوله عن ذلك اللهود والمنافقين واستمراره رغم مسا تكور من نهي الله ورسوله عن ذلك رتحذرهما منه .

٤ – في سورة محمد الآيات التالية :

وإن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم
 وأملى لهم . ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا مــا أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر
 والله يعلم إسرارهم » . .

77-TO

وجمهور المفسرين على أن الآية الأولى عنت المنافقين وان المقصود بالذين كرهوا ما أنزل الله هم اليهود. ومكذا تكون الآيات قد انطوت على صورة من صور التآمر بين الفريقين ضد الإسلام والمسلمين. وفي ما حكته الآية الثانية من وعد المنافقين لليهود بطاعتهم والسير على الخطة التي يضعونها صورة لبعض ما كان لليهود من التوجيه والتأثير والنفوذ في المنافقين وحركاتهم.

وواضح أن في كل هذا تلقيناً مستمر المدى لكل مسلم في كل وقت .

ه – في سورة المجادلة الاية التالية :

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَّيْنِ تُولُوا قُومًا غَضِبِ الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » .

12

وجمهور المفسرين على أن الاية في صدد تولي المنافقين اليهود . وفي الاية قرينة على ذلك . وفيها صورة من صور التآمر كما هو واضح . والأساوب التنديدي ضد المنافقين في الاية يدل على أن توليهم اليهود المفضوب غليهم الذين ليسوا من المسلمين وليسوا من قبيلة المنافقين هو سبب التنديد بهم ومظهر من مظاهر نفاقهم . وتلقينها مستمر المدى بطبعة الحال .

٧ - في سورة الحشر الاية التالمة:

وألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوناتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ».

وجمهور المفسرين على ان الذين كفروا من أهل الكتاب هم اليهود . ومعظم سورة الحشر نزل في صدد إجلاء يهود بني النضير عن المدينة وقد نعتتهم الايسة الثانية من السورة بنفس النعت :

( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) . . . ٢٠

وفي الاية صورة قوية للتضامن والتحالف الوثيقين بين اليهود والمنافقين كأثر من آثار التآمر المتوطد بينها . وأسلوب الاية التنديدي يدل على أن التنديد. والمنافقين إنما هو بسبب ذلك التضامن والتحالف وانه من أسباب صفة النفساق ومظاهر المنافقين . وتلقين الاية مستمر المدى كذلك كما هو المتبادر .

• • •

وقد تبدو الايات التي انطوى فيها صور صريحة التآمر بين اليهود والمنافقين قلية ، ولكن هذا لا يعني قلة الصور . ويتبادر لنا أنه مظهر من مظاهر مهارة اليهود في حرصهم على عدم الظهور بصراحة مع المنافقين في المواقف المؤذيةالضارة الكثيرة التي كانوا يقفونها لأنهم يعرفون ان المنافقين موضع شبهة ونقمة من عامة المسلمين. وأن ظهورهم معهم سيجر إلى اشتداد الشبهة والنقمة عليهم ويصعف دور المنافقين في الوقت ذاته ، وما دام القرآن وقد وصف اليهود بأنهم شياطين المنافقين وتكررت فيه الإشارة إلى استمرار التولي بين اليهود والمنافقين فيصح القول ان اليهود كانوا وراء معظم المواقف التي وقفها المنافقون وانهم يتحملون مسئوليتها .

• • •

وقد يكون هناك نقطة يحسن الإلمام بها وتوضيحها في هذا المقام . فقد يقال إن النحالف بين اليهود وبطون الأوس والخزرج كان سابقاً الإسلام والهجرة . وان النبي عليها قد اعترف بها وأبقى عليها في كتاب الموادعة الذي كتبه للناس

بعد قليل من هجرته إلى المدينة . وإن تمسك فريق بها او اعتبار أنفسهم مقيدين بها لا غبار عليه لأنه بما يوجبه الوفاء بالعهد . وإن الحلة على ذلك والنهي عسنه يتناقض مع هذا الواجب . وتوضيحاً لذلك ووضعاً للامر في نصاب الحق نقول :

أولا: إن المند بالذين يتولون اليهود هم على الأعم الأغلب فريق المنافقين فقط الذين وقفوا منذ بدء الهجرة النبوية من النبي عليه ودعوته موقف الكيد والمكر والتآمر في حين أن المحالفات كانت بين سائر فروع اليهود وسائر فروع الأوس والخزرج. ومعنى هذا ان المسلمين المخلصين استجابوا لتحذير الله ورسوله الذي كان معللا بمواقف كيداليهودومكرهم ودسهم وتآمرهم وعدائهم وبغضائهم المسلمين. وإذ كان بعض المسلمين ترددوا أو تأخروا في نفض أيديهم من المحالفة فإن الذين جاهروا بالتمسك بها ولم يعبأوا بالتحذير والنهي بوقاحة وإصراروتمرد هم المنافقون فقط. وهذا يدل بصراحة وقوة على أن الباعث لهم على هدذا الموقف ليس الإخلاص للحلف وواجب الوفاء بالعهد وإنما ما جمع بين اليهود وبينهم من وحدة البغض والكيد للاسلام ونبيه. وما توطد بين الفريقين مسن تواثق من وحدة البغض والكيد للاسلام ونبيه . وما توطد بين الفريقين مسن تواثق وتضامن وتآمر على النكاية بها ولا يصح أن يعد من قبيل الوفاء بالعهد ولو أن

وثانياً: ان تلك المواقف التي حكاها القرآن عن اليهود من شأنها أن تكون نقضاً من جانبهم لكل عهد بينهم وبين المسلمين . ولقد اعتبرت كذلك بنص القرآن كما تلهمه الايات التالية :

أوكلها عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ١٠٠
 البقرة ١٠٠

٢ - إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون .

الأنفال ٥٥-٥٥

والايات بما نزل مبكراً. وهو أمر يدل على أن تلك المواقف قد اعتبرت نقضاً منذ وقت مبكر. فدعوة القرآن إلى عدم موالاتهم واتخاذهم بطانـــة واطاعتهم وتحذيره منهم شيء طبيعي سائغ لا يتمحل فيه إلا مكابر أو مغرض

ومثل هذا يقال في صدد ما يمكن أن يعتذر به المنافقون أو يقال بلسانهم مـن الأعذار الزائفة الكاذبة التي كانوا يتسترون بها والتي فضح القرآن نياتهم فيهـــا فاستحكمت فيهم حجته وحملته .

# خامساً : تآمر اليهود مع المشركين

إن الايات الواردة في تآمر اليهود مع المشركين هي أيضاً قليلة بل أقل مماورد في المدينة . والصلات تآمرهم مع المنافقين . وهذا طبيعي فيا يبدو . لأن اليهود في المدينة . والصلات بينهم وبين أهلها أوثق والمشقة بعيدة عن مكة التي كان زعماؤها قادة حركة العداء للنبي والدعوة الاسلامية والمسلمين . ولم يكن على الأغلب مشركون ذوو قوة وعدد في المدينة نفسها . "

ومع ذلــــك ففي الايات القليلة الواردة صور ذات خطورة كبيرة في الأثر والمدى .

١ - منها الايات التالية في سورة النساء:

و ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً مـن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لمنهم الله ومن يلمن الله فلن تجد له نصراً ».

### 07 - 01

ولقد روى المفسرون في صدد الايتين روايات مفادها أن وفداً على رأسه كعب بن الأشرف أو ابن أبي الحقيق وأخطب بن حيى وأبو عمــــــــــارة وهودة بن قيس من بني النضير وغيرهم ذهبوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحزبوا الأحزاب على المسلمين (١) فلما قدموا قال بعض رجال قريش هؤلاء احبار اليهود واهل العلم

<sup>(</sup>۱) يروى ابن سعد ان كعب بن الاشرف قتل قبل وقمة أحد فتكون رآسته للوف. اليهودي غير صحيحة ( انظر ج ۳ ص ۷۰ ) ويروي ابن سعد زعماء بني النضير قد ذهبوا مع جماعات منهم الى خيبر واقاموا في...ها حينا اجلام النبي عن المدينة وان نفراً م...ن اشرافهم ووجوههم ساروا من خيبر إلى مكة ثم الى غطفان وألبوهم على غزو المدينة (۹ ۹ . . . ، او ۱۰۸ ج ۳ ) وهذا هو الاوجه حيث يكون زعماء النضير أرادوا الانتقام لأنفسهم .

بالكتب الأولى فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وبمن تبعه . وقد دعا الوفسد اليهودي زعماء قريش إلى التحالف والزحف عسلى المدينة لاستئصال شأفة المسلمين والنبي فوافقوا وذهبوا جميعاً إلى الكعبة واقسموا عند اصنامها على الوفاء بالعهد وتمسح زعماء اليهود أو سجدوا لملاصنام ارضاء وتزلفالقريش. وانهم بعد ذلك ذهبوا الى منازل قبسائل غطفان وغيرها من قبائل العرب المشركين وتحالفوا معهم على الهدف نفسه .

وأبشع ما في الصورة المنطوية في الايات بل أشنع ما كان من اليهود أن يدفعهم الحقد والحسد والمداء للنبي ودعوته والمسلمين إلى عدم التورع في الشهادة الفاجرة بأن الشرك خير من التوحيد وان المشركين أهدى من المسلمين . ثم إلى عدم التورع باعلانهم الإيمان بأصنام المشركين وتكريهم لها . وهكذا ينكرون أساس دينهم الذي هو الإيمان بالله وحده في سبيل محاربة النبي الداعي إلى ذلك والناهي عن الشرك والإثم والفواحش . وليس من ريب في أنموقف هذا الفريق يدمغه بطابع من العار لا يمكن أن يمحى .

ولقد كان من نتيجة رحلة الوفد اليهودي وعقده الحلف مسع زعماء مكة وقبائل المشركين ان زحفوا بجيوش جرارة على المدينة . فكان ما عرف بوقعة الحندق او الأحزاب في السنة الهجرية الخامسة ، وأن زلزلهذا الزحف أعصاب كثير من المسلمين المخلصين وادخل في قلوبهم الرعب . وان كاد يعصف فعسلا بالاسلام لولا ان تداركهم الله بنعمته وصرف عنهم الاحزاب ، ولم يكن قدبقي من اليهود في المدينة إلا بنو قريظة . وحين جاءت الاحزاب اعلنوا نقض عهدهم مع النبي والمسلمين وظاهروا الجيوش الزاحفة على المدينة مما زاد في حرج الموقف وشدة خطورته .

وهذا وذاك بما أشارت اليه الايات التالية من سورة الأحراب:

١ — يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الطنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم

يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجموا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً . ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلثوا بها إلا يسيراً » .

#### 18 - 9

٤ — ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينااوا خيراً وكفى الله الؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً . وأنزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقك . وأورثكم أرضهم وديارهم واموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً .

#### TV - TO

والمجموعة الأولى تنطوي على صورة لما كان من موقف المنافقين في هــــذه الأزمة العصيبة من موقف خطير . والاحتمال قوي جــــداً أن يكون لتحريض اليهوداثر في هذا الموقف حيث يكون في هذا صورة من صورالتآمر بين اليهود والمنافقين ايضاً .

٢ ــ ومن الايات التي تشير الى تآمر اليهود مع المشركين هذه الايات من سورة المائدة :

د لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك يا عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . واو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاستون .

#### **MY -- VM**

وفي الايات اشارة صريحة إلى ان كثيراً من اليهود في زمن الذي عليه كانوا يتولون الكافرين ويتواثقون معهم . وقد حملت عليهم حملة شديدة من أجل ذلك لمناقضة موقفهم لواجب دينهم . وربطت في همذه المناسبة بينهم وبين اسلافهم الذين كانوا لا يتناهون عن المذكرات – اي لا ينكرها احد على احد منهم – والذين استحقوا لعنة الله بهصيانهم وعدوانهم . ومما لا ريب فيه أن موالاتهم للكفار إنما كان بسائق البغضاء التي تجمع بين الفريقين نحو الاسلام

ورسوله وأتباعه . وبقصد التآمر على تقويض أركانهم وهدم بنيانهم . وإذا لوحظ أن الكفار كانوا في حالة حرب مستمرة مع المسلمين بدا لنا أن ذلك الولاء كان نوعاً من المظاهرة الحربية . وكان بالنتيجة شديد الخطورة بعيد المدى والأثر . واقد أعقب هذه الآيات هذه الآية : (لتجدن أشد النساس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) حيث يبدو منها أن مواقف اليهود العدائسية كانت مكسوفة وأن آثارها كانت ملموسة فوصفت اليهود بناء على ذلك بأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين وقرنتهم في ذلك بالمشركين الذين كان منهم ما كان من شدة الصد والأذى وكانوا في حالة حرب مستمرة مع المسلمين . ويستلهم من الآية (٨١) أن من اليهود من كان يتظاهر كذباً بالإيمان والتصديق بالذي ففضحتهم وأقامت عليهم الحجة في موقفهم الذي لا يمكن أن يكون لو كانوا صادقين في ايمانهم .

# ولفلولانين

# وقائع التنكيل باليهو دوبواعثها ونتائجها

## تمهيد

إن اليهود لم يبقوا في نطاق جحود نبوة النبي عليه والقرآن الكريم . وفي المكايدات والماحكات والدسائس الكلامية . بل تجاوزوه إلى الغيدر ونقض العهد والعداء الفعلي الصريح منذ عهد مبكر على ما ذكرناه في مناسبة سابقة . فكان تجاوزهم هذا سبباً مباشراً لدور التنكيل الذي بدأت فصوله في الربسع الأول من العهد المدني ثم استمرت إلى أن تم إجلاؤهم عن المدينة وخضد شوكتهم وإجلاء بعضهم عن القرى الأخرى في الربعين الثاني والثالث منه .

ولقد تعددت فصول هذا الدور . وكان لكل فصل أسبابه الحاصة كما كان موضوع كل فصل فريقاً دون آخر من اليهود . وهذا يدل على أن التنكيل إنما كان يجري بمقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والخسطر المحققين للفريق الذي حق عليه التنكيل فحسب .

كا يدل على أن اليهودلم يقدموا جميعهم على الخروج من نطاق الكلام إلى العداء العملي والغدر في وقت واحد . وسبب ذلك فيا هو المتبادر أنهم لم يكونوا مجموعي الشمل في سلك أو كيان سياسي وحربي واحد ومتواثق . وإنما كانوا كتلا مستقلة . كل كتلة أو قبيلة تسكن في محلة خاصة بها . وكان بينهم خصومات أيضاً بدليل انهم كانوا متوزعين في التحالف والولاء بين بطون قبيلتي الأوس والخزرج اللتين كانت بينها خصومات كذلك على ميا ذكرناه في مناسبة سابقة .

ونحن نعرف أن بعض الكتاب من يهود ومبشرين ومستشرقين مغرضين

يزعمون أن النبي ( عليه قد عمد إلى تنفيذ نيته بالتدريج وبأناس بعد أناس لأنه لم ضدهم منذ البدء . وأنه قد عمد إلى تنفيذ نيته بالتدريج وبأناس بعد أناس لأنه لم يكن له قبل بهم مجتمعين . وقد غمزوه بالنكث بما عاهدهم عليه من الحرية الدينية والاقتصادية والاجتماعية . وبالميل إلى سفك الدم . وبالطمع في أموالهم وإغداقها على المسلمين . مما صدر منهم بسائق الشعصب والفرض وعدم التروي في فهم آياته القرآن التي احتوت ما فيه الحجة القاطعة والبينة الحاسمة على زيف مسارعموا وسفه ما غمزوا .

فالقرآن قد ذكر في آيات البقرة ٨٤ – ٨٥ ما كانوا يقعون فيه من مخالفات. دينية في قتل بعضهم بعضاً وأسر بعضهم بعضاً في معرض الذم والتنديد مما يدل. على ما كان بينهم من عداء ونزاع وخصومة وعلى عدم تكتلهم .

والروايات الوثيقة تذكر ان منهم من كان متحالفاً مع بطون الأوس ومنهم من كان متحالفاً مع بطون الخزرج قبل الإسلام. وكانوا يقاتلون بعضهم حينا كان ينشب القتال بين الأوس والخزرج فيقاتل حلفاء الأوس منهم الخزرج وحلفاءهم من اليهود ويقاتل حلفاء الخزرج منهم الأوس وحلفاءهم من اليهود في يبق أي محل للارتياب في أن ظروفهم الاجتماعية المتقدمة على البعثة كانت هي العامل في عدم تكتلهم مما يسوغ الترجيح إن لم نقل الجزم بصحة ما قلناه مسن أنهم لم يخرجوا جميعهم في وقت واحد إلى نطاق الغدر والعداء العملي ومن أن التنكيل إنما كان يقع في نطاق إزالة خطر الغريق المبادر إلى الخروج من ذلك النطاق .

ولقد روت روايات السيرة أن بني قريظة ظلوا محافظين على عهودهم فبقوا في المدينة . فلما ذهب زعماء بني النضير إلى مكة والقبائل وحزبوا الأحزاب جاؤوا اليهم وطلبوا منهم نقض العهود ومظاهرة الأحزاب التي اعتزمت على غزو المدينة فتشاءموا وتمنعوا ثم استجابوا بعد إلحاح وإغراء شديدين (١) مما فيه توكيد لما قلناه : ولقد احتوت الآيات القرآنية حكاية مواقف متنوعة وكثيرة لليهود فيها تعجيز وتحد ومكابرة وجدل وسخريةبل ودسائس ومؤامرات وإثارة

<sup>(</sup>١٠) انظر ابن هشام ج٣ ص ٣٣٥ وبعدها .

فتن في صدد الجحود بالنبوة والقرآن وتعطيل الدعوة وتشكيك المملين وتفريق شملهم وردهم عن الإسلام كا احتوت مساجلات متنوعة معهم في الجدل حينا والتنديد حينا والإقحام حينا والدعوة والوعظ والتذكير والإنسذار والتبشير حينا والاهابة بهم إلى تخفيف الغلواء والتوبة حينا . وبكلمة أخرى لقد اتسع صدر النبي ( علية ) لهم سمسة كبيرة . وتمتعوا بحريتهم في التمسك بدينهم ومباشرة شؤونهم الاقتصادية والاستمرار في محالفاتهم واتصالاتهم السياسيسة والشخصية والاحتفاظ بكيانهم الطائفي والثقافي والقضائي دون انتقال من دور الساجلة إلى طور التنكيل مما تنطوي صوره في آيات كثيرة مرت في الماسبات السابقة ومما أوضحته روايات السيرة الوثيقة التي لا يمكن أن يقال انها مخترعة للتبرير لأنه لم يكن آن يطفح الكيل من دسائسه ومكائده وأذاه وبعد للتبرير لأنه لم يكن آن يطفح الكيل من دسائسه ومكائده وأذاه وبعد أن يكون قد انتقل إلى موقف النكث بالعهد والأذى والغدر والنآمر والإضرار بمع أي فريق منهم إلا بعد أن يطفح الكيل من دسائسه ومكائده وأذاه وبعد أن يكون قد انتقل إلى موقف النكث بالعهد والأذى والغدر والنآمر والإضرار بمعد عند الكلام على كل واقعة وممسا توضحه الروايات الوثيقة معا .

واليك الآن تفصيل الوقائع :

# ١ \_ قتل أبي عفك

كان أول حادث تنكيلي في اليهود سجلته الروايات قتل أبي عفك اليهودي. وكان شيخًا كبيراً. وكان شاعراً وكان يحرض على رسول الله عليه . فنذر سالم بن عمير من اصحاب رسول الله وشهود بدر أن يقتله أو يموت دون ذلك . واخذ يترقب فرصة لوفاء نذره حتى كانت ليلة صائفة فنام أبو عفك بالفناء وعلم سالم بذلك فأقبل عليه ووضع السيف على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش فكان في ذلك حتفه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۹۷

# ٢ \_ إجلاء بني قينقاع

في القرآن في صدد ذلك إشارات أوضحتها الروايات . ولقد ذكرت هذه الروايات التي ليس بينها خلاف جوهري (١) ان هذه الواقعة كانت بعد وقعة بدر بثلاثة أشهر . ومها ذكرته ان بني قينقاع كانوا يسكنون المدينة ولهم سوق خاص وانهم أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بدء وقعتهم كان ان امرأة من العرب جاءت بجلب لها فباعته في سوقهم . وجلست إلى صائغ منهم فجعل بعضهم يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فمقده بظهرها فلما قامت انكشفت سوأتهافضحكوامنها فصاحت فوثب رجل من المسلمين فقتل الصائغ فشد اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهله المسلمين فوقع الشربينهم وبين بني قينقاع . وحاصرهم النبي حتى فاستصرخ أهله المسلمين فوقع الشربينهم وبين بني قينقاع . وحاصرهم النبي حتى نالوا على حكمه . و كانوا حلىفاء الخزرج فتصدى عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي كبير المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له أحسن في موالي يا محمد الحرم مرة وهبهم له على أن يخرجوا من يثرب . وسمح لهم بأخذ أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم فخرجوا إلى اذرعات .

ولا تذكر الروايات ان المسلمين استولوا على أراض ومزارع لهم أو سمحوا لهم باقامة وكلاء لهم عليها كما كان الأمر بالنسبة لبني النضير وبني قريظة عـــــلى ما سوف يرد بعد حيث يفيد هذا انهم كانوا تجاراً وصناعاً فقط .

ومع هذه الخلاصة فان الروايات ذكرت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر من بني قينقاع الغيظ من نصر المسلمين في بدر – ولعلهم أخددوا يكشفون عدن غيظهم ويغمزون المسلمين – فجمعهم وحذرهم فكان جوابهم وقحاً إذ قالوا له لايغرنكما نلت فانك لقيت قوماً لاعلم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة . وإنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناساس . وأن آيات سورة آل عران هذه :

( قل لذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لمكم

<sup>(</sup>١) انظر ابن مشام ج ٢ ص ٢٦٤ وبعدها وطبقات ابن سعد ج٣ ص٧٧وبعدها.

آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي المين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأنصار ) .

14-11

إنما نزلت فيهم . وظروف نزول الآيات تجعل هذه الرواية سائغة لأنهانزلت بعد وقعة بدر . واحتوت إشارة اليها على سبيل الإنذار . ولا محل للتوهم بأن ذلك كان لكفار مكة . فالأمر الرباني بسبيل تبليغه لأناس مواجهة . ومايزال بينهم وبين النبي صلات سلم . وهذا إنما ينطبق على اليهود وليس على كفار مكة الذين كانوا في حالة حرب مع المسلمين .

وإذا كان ثمة شيء يلاحظ على هذا الذي اتفق ابن سعد وابن هشام عسلى روايته في صدد نزول الآيتين فهو أن الآيتين أبعد مدى مها رويا . وانهها لتلههان أنه قد بدا من اليهود ما يصح أن يعد نقضاً أو تحرشاً مجرب وقتال . فأمر الله رسوله بإنذارهم ودعوتهم الى الاعتبار بما حل في كفار مكة في بدر .

ولقد احتوث آية من آيات سورة البقرة إشارة صريحة إلى نبذ فريق من اليهود كما ترى فيها :

وهذه الآية من السلسلة الطويلة في حق اليهود التي أوردناها في منساسبات سابقة . وهي ما نزل مبكراً . فيسوغ القول ان الاشارة التي تضمنتها هي أول نقض بعهد بدا من فريق من اليهود . وهو على الأرجح نقض بني قينقاع الذين كانوا اول كتلة يهودية وقع عليها التنكيل بسببه .

ومن المحتمل كثيراً أن يكون حلفهم من الخزرج الذين كان كبير المنافقين عبد الله بن ابي سلول من زعمائهم مها جرأهم على ماجرأوا عليهمن نقضوو قاحة وبغي .

ولقد احتوت سورة الأنفال آيات فيسمها اشارة اخرى الى نقض يهودي وهي هذه:

إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم

ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهممن خلفهم لعلهم يذكرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ) .

04-00

وسورة الأنفال نزلت عقب واقعة بدر . ولقد روى ابن سعد أنه لما كانت وقعة بدر أظهر بنو قينقاع البغي والحسد ونبذوا العهد وكانوا أشجع اليهود فأنزل الله ( وإما تخافن من قوم خيانة . . إلى آخر الآية ) فقال رسول الله أنا أخاف بني قينقاع فسار اليهم بهذه الآية . والآية إنما نزلت مع ما سبقها ولحقها من آيات فيكونسير النبي اليهم بسبب نقضهم العهد المرة بعد المرة . وتكون الرواية متسقة مع ظروف وقعتهم . مع التنبيه على أن الآية أبعد مدى مسن الرواية أيضاً في ذكرها نقض اليهود العهد المرة بعد المرة .

وعلى هذا فيكون حادث المرأة في سوق بني قينقاع السبب المباشر الذي طفح به كأس أذاهم ونقضهم وكيدهم .

وتعبير ( فانبذ اليهم عـــلى سواء ) يعني الأمر باعلانهم انه يقف منهم نفس الموقف الذي وقفوه وهي حل العهد القائم . وفي التعبير مغزى رائــــع . وهو تلقين عدم المبادرة الى القتال بدون إعلان ما دام هناك عهد قائم . كذلك فان تعبير ( فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) جدير بلغت النظر اليه إذ انطوى فيه تلقين قصد تخويف اليهود الآخرين بما يحل ببني قينقاع لعل ذلـــك يجدي ويحملهم يرعوون ولا يغدرون ويمكن تفادي الحرب معهم . وفي هذا وذاك ردعلى المزاعم المفرضة التي أشرنا اليها في مطلع الفصل .

٣ \_ قتل كعب بن الاشرف

كان هذا اليهودي شاعراً يهجو النبي صلى ألله عليه وسلم واصحابه ويحرض عليهم ويؤذيهم . ولما كانت وقعة بدر كبت وذل وقال بطن الأرض خير من ظهرها اليوم . وخرج إلى مكة فبكى قتلى قريش ورثاهم شعراً وحرض قريش على المسلمين . ولما عاد آخذ يشبب بنساء المسلمين ويهجوهم ويؤذيهم فقال النبي

( اللهم اكفني ابن الأشرف بمسا شئت في إعلانه الشر وقوله الاشعار ) ثم هتف بالمسلمين قائلا ( من لي بابن الأشرف فقد آذاني ) فبادر محمد بن أبي مسلمة فقال أنا له يا رسول الله ) فقال له (فافعل إن قدرت على ذلك ) فاستأذن النبي باستعمال الحيلة معه لأنه متحصن بقومه وحصنه فأذن له . فذهب مع نفر مسن قومه الأوس اليه واظهروا له تشاؤمهم مسن استفحال امر النبي حتى اطمأن لهم ثم استستحوا غرة منه فوثبوا عليه وقتلوه واجتزوا رأسه وأتوا به إلى النبي الذي تهلل وسر وأثنى عليهم قائلا ( أفلحت الوجوه ( وكان ذلك في الشهر الخامس والعشرين من الهجرة (١) .

## ٤ \_ إجلاء بني النضير

وهؤلاء كانوا ثانية كتلة يهودية وقع على التنكيل . وفي سورة الحشر فصلان يجمع رواة التفسير على انها في صدد هذه الوقعة . وكان ابن عباس يسمي سورة الحشر سورة بني النضير مها فيه تأييد لذلك . وهذان هما الفصلان :

١— هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فا تاهم الله من حيث لم بعتسبوا وقذف في قاوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار . ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب . ما قطعتم من لينة (٢) او تركتموها قائمة على اصولها فعاذن الله وليخزي الفاسقين . وما أفاء الله على رسوله منهم فيا اوجغتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير . ما افاء الله على رسوله من اهل القرى قله وللرسول ولذي القربى والبتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتا كم الرسول فخذوه وما نها كم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب .

<sup>(</sup>١) ابن هشام ج٢ ض ٢٨٤ – ٣٠٠ وابن سمد ج ٣ ص ٧٠ – ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) غرسة النخل الصفيرة .

٢ - ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء حدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم . كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتها أنها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين .

#### 17-11

والمجموعة الأولى جاءت في صدد تذكير المسلمين بنعمة الله عليهم ونصره وسوله في هذه الوقعة دون اشتراك عملي حربي منهم . وجعل ذلك مبرر التشريع أيلولة ما عاد منها من الغنائم فيئاً على المصارف المذكورة دون الآغناء لا على أساس قسمة الغنائم على المسلمين الذين يشتركون في الحرب سواء أكانوا أغنياء أم فقراء كا هو المعاتاد . ومع ذلك ففيها بعض الصور عن الوقعة إذ يستفاد منها :

- ١ أنه كان لبني النضير حصون قوية لم يكن المسلمون يأملون بالتغلب عليها
   كاكان اليهود يحسبون أنها ما نعتهم .
- ٢ -- إن اليهود قد وقع في قاوبهم خوف شديد ويأس مجيث استسلموا من
   جهة وخربوا بيوتهم بأيديهم مشتركين في ذلك مع أيدي المسلمين مين جهة
   أخرى .
- ٣ إن النبي صلى الله عليه وسلم قــــد أجلاهم ووضع يـــده على مزارعهم وأملاكهم .
- إنه لم يقع اشتباك حربي بينهم وبين المسلمين أي ان حصارهم كان كافياً النصر الذي تم .
- و انه كان من اليهود مواقف كيد ومشاقة مزعجة وإنها هي السبب في حصارهم وإجلائهم .

٣ - إن النبي عَلِيلَةٍ أمر بقطع بعض نخيلهم الجديد الغرس لارغامهم على التسلم باذن الله وبالهامه .

أما المجموعة الثانية . فقد تضمنت صوراً لما كان من المنافقين في هذا الموقف. إذ وعدوا اليهود بالتضامن معهم تضامناً وثيقاً حتى أكدوا لهم بأنهم سيحاربون معهم إذا غلبوا وأخرجوا . ولكنهم كذبوا بما وعدوا .

وقد وصفت الآيات مبلغ خوف اليهود أو المنافقين أو الفريقين معامن المسلمين وعدم جرأتهم على مواجهتهم في الميدان . وقررت أن كل أمرهم هو القتسال من وراء الحصون والجدران . كا قررت واقع ما كانت عليه حسالتهم الداخلية والنفسية وهو عدم التضامن الصادق وشدة التنازع والتشاد في ما بينهم وتفرقهم شيعاً رغم ما يبدو مسن اتحادهم . وشبهت المنافقين بالشيطان الذي يغوي المرم بالكفر ثم لا يلبث أن يتبرأ منهم ، والآيات تحكي ما كان من أمر قبل استسلام اليهود كا هو واضح . وفيها تعليل لما كان من ذلك .

والمتبادر أن الآية (١٥) قد تضمنت الإشارة إلى ما كان من التنكيل ببني قينقاع . والتنديد ببني النضير الذين لم يعتبروا بما جرى من قبل على هؤلاء حق ذاقوا وبال أمرهم مثلهم .

والروايات الواردة التي لا خلاف جوهري بينها تكل الصور المستخلصة من المجموعتين (١) . ويستفاد منها أن الوقعة كانت على رأس سبعة وثلاثين شهراً من المحرة وبعد وقعة أحد بخمسة أشهر وأن سببها المباشر هو أن النبي على ذهب مع بعض اصحابه إلى محلة بني النضير التي كانت خارج المدينة ليستعين بهم على دية بعض القتلى عملا بواجب الحلف القائم فقال بعضهم لبعض هذه فرصة لا تسنح وتآمروا على اغتيال النبي على ونبأه الله بذلك إلهاماً فنجا وعاد مع أصحابه سلمين ثم أرسل اليهم في اليوم التالي إنذاراً بالجلاء على أن يأخذوا أموالهم ويقيموا وكلاء على بساتينهم و مزارعهم و وكانوا حلفاء الخزرج الذين كان عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين من زعمائهم فأرسل اليهم باسمه واسم من ينضوي اليه في بن سلول كبير المنافقين من زعمائهم فأرسل اليهم باسمه واسم من ينضوي اليه في

<sup>(</sup>۱) أنظر أبن هشام ج ٣ ص ١٩ ربعدها رابن سعد ج ٣ ص ٩٨ ربعنها

النفاق من قومة يحرضونهم على الرفض ويطمئنونهم بأنهم لن يحاربوهم مع رسول الله بل وانهم سيحاربون معهم إذا حوربوا ويخرجون معهم إذا أخرجوافتشجعوا وعصوا إنذار النبي فسار اليهم على رأس المسلمين وحاصرهم وضيق عليهم الخناق. وأمر بقطع غراس بخل لهم إرغاماً وإرهاباً. ولم يف المنافقون بما وعدوا فاستولى عليهم الرعب واليأس ورضوا بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسبب تمردهم وهي أخذ ما تستطيع إبلهم حمله من المنقولات دون السلاح وتسليم ما عندهم مسن السلاح والتنازل عن بساتينهم ومزارعهم . وكان عدد ما أخذ منهم من السلاح خسين درعاً وخمسين بيضة وثلاثاة وأربعين سيفاً . ولم تذكر الروايات تفصيلات عما استولى عليه من بساتينهم ومزارعهم .

ومما ذكرته الروايات أنهم أظهروا التجلد فخرجوا بزينتهم بين عزف القيان ودق الدفوف والمزامير وخربوا بيوتهم وحصونهم وأخذوا ما قدروا عليه من أخشابها حتى لا ينتفع به المسلمون . وقد ذهب بعضهم إلى بلاد الشام وبعضهم إلى خيبر . ومن هؤلاء زحماؤهم سلام بن أبي الحقيق وكنانسة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب . وقد دان يهود خيبر لهم فغدوا زعماء اليهود في خيبر مما بعدها من القرى اليهودية . وقد ذكر ابن سعد ان بني قريظة اعسة النافير ولم يعينوهم . ولقد كان بنو قريظة حلفاء الأوس في حين كان بنو النضير حيث يبدو أن هذا التوزع كان مظهراً من مظاهر خصومة كانت بين الفريقين اليهوديين فكان موقف بني قريظة متصلا بذلك .

والروايات منسجمة مع ما احتوته الآيات من صور . وإن كان ثمة شيء يزاد فهو المدى الواسع الذي انطوى في الآية الرابعة إذ يصح أن يقال إن محاولة بني النضير اغتيال النبي عليه إنما كانت سبباً مباشراً وإنه كان منهم قبل ذلك مواقف مؤذية ومزعجة كثيرة عبرت عنها الآية بجملة ( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) فامتلاً بها الكيل وحق عليهم النكال .

# • \_ القضاء على بني قريظة

لقد أشير إلى هذا الحادث في آيات من سورة الأحزاب اتفق رواة التفسير النها في صدده وهي هذه : « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قاوبهم الرعب فريسة تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً .

### **TY - Y**7

والآيتان جاءتا عقب سلسلة الآيات الواردة في صدد زحف أحزاب المسركين من قريش وغطفان وغيرهم على المدينة في السنة الخامسة . وهما صريحتان بأن بنى قريظة قد ظاهروا الغزاة الزاحفين جهرة على المسلمين .

ولقد احتوت آيات الأحزاب السابقة للآيتين وصفاً للحالة الخطيرة التي واجهها المسلمون من زحف جيش أحزاب الكفار الجرار على المدينة . وما كان من جرأة المنافقين على تكذيب الله ورسوله وتثبيط الناس مما قد ينطوي فيه مؤامرة خفية محبوكة الأطراف بين اليهود والمنافقين وأحزاب الكفار للقضاء على الكيان الإسلامي قضاء ساحقاً كما ترى فيها :

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلناعليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً . إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً . ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تتمون إلا قليلا . قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً . قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا . أشحة عليكم فإذا جساء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه مسن الموت فاذا الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا وإن يأت أعاطم وكان ذلك عسلى الله يسيراً . يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت

r \ 5

الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أبنائكم ولوكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا . لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً . ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً .

#### YY-9

والوصف الذي انطوى في الآيات والذي يبين شدة الخطر الذي احسدق بالمسلمين من جميع الأنحاء يبرر من دون ريب شدة التنكيل الذي أوقع على بني قريظة الذين كانت مظاهرتهم للغزاة من وراء المسلمين مضاعفة للخطر مما وصفته الآيتان ٢٦ – ٢٧ ويجعله عملا لا معدى عنه ليتناسب مع شدة الخطر ويجعل غمز المغرضين بأنه كان قاسيا في غير محله .

ولقد احتوت الروايات التي لا خلاف في جوهرها (١) مــا يكمل الصورة القرآنية لجرى الحادث ويتسق مع الآيات اتساقاً غير يسير . إذ يستفاد منها : ١ ــ إن وفداً يهودياً على رأسه زعماء بني النضير الذين أقاموا في خيبر بعد جلائهم عن المدينة ذهب إلى مكة وحرضوا زعمائها على النبي والمسلمين وتحالفوا معهم وأقسموا على ذلك عند الأصنام في فناء الكعبة وتزلفوا لهم فقــالوا لهم عندما سألوهم عن الأهدى هم أم محمد أنهم هم الأهدى . وتمسحوا بالأصنام وسجدوا لها وهو ما تضمنت الاشارة اليه آية سورة النساء هذه :

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الذَّينِ أُوتُوانَصِيبِامِنِ الكُتَّابِ يؤمنُونَ بِالجَبِتِ وَالطَّاعُوتُ ويقُولُونُ لِلذِينَ كَفُرُوا هُؤُلاءً أَهْدَى مِن الذِّينِ آمِنُوا سَبِيلًا ) .

### سورة النساء ٥١

٢ - إن الوفد ذهب كذلك إلى قبائل غطفان وقيس وغيلان وحرضها
 ومناها بخيرات المدينة وأخبرها بما تم الاتفاق عليه مع زعاء مكة وتحالف
 معها كذلك .

٣ - إن حيى بن اخطب الزعم النضري جاء بعد ذلك إلى محلة بني قريظة وقال لزعيمهم كعب بن أسد لقد جئتك بعز الدهر وببحر طام . جئتك بعريش

<sup>(</sup>۱) انظر ابن هشام ج ۳ ص ۲۲۹ وبعدها وابن سعد یج ۳ ص ۲۰۸ – ۱۲۰

على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة . وبغطفان علىقادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد . وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محداً ومن معه . وأظهر كعب تردداً وتخوفا فظل حيي يلح عليه حتى وافقه على نقض ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد .

4 - إن النبي على المنه الخبر وكانت جيوش الأحزاب قد أقبلت أرسل زعيمي الأوس والخزرج سعداً بن معاذ وسعداً بن عبادة رضي الله عنهما إلى محلتهم وكانت وراء بيوت اهل المدينة لينظرا أحق ما بلغه عنهم . وطلب منهما أن لا يجهرا به إن كان حقاً لئلا يفت في أعضاد الناس . وإنها قد أتياهم فوجداهم على أخبث ما بلغهم ونالوا من رسول الله وقالوا مسن هو رسول الله وأنكروا المهدالذي بينهم وبينه . وأن سعداً بن معاذ حليفهم شاتمهم فشاتموه فقال لهسمد ابن عبادة دع عنك مشاتمتهم فحا بيننا وبينهم أربى من المشاتمة .

هـ لما انصرف الكفار عن المدينة مرتدين بغيظهم لم ينالوا خيراً على ما
 جاء في آية سورة الأحزاب هذه :

( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتــــال وكان الله قوياً عزيزاً ) .

YC

ورجع الناس إلى المدينة جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الشعليه وسلم فقالله ( اوضعت السلاح والملائكة لم تضعه بعد. إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة ) فأمر النبي مؤذنا يؤذن في الناس (من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة ) . وزحف النبي عسلى رأس المسلمين عليهم فحاصرهم خسا وعشرين لبلة حتى جهدهم الحصار . وقذف الله الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم . وتشفع جماعة من الأوس حلفاءهم وطلبوا الاكتفاء باجلابهم كما فعل بمن سبقهم استجابة لشفاعة حلفائهم الخزرج . فحمل النبي الحكم في امرهم لزعم الأوس سعد بن معاذ . وكان قد اصابه سهم فجعله النبي في خيمة اقامها في المسجد لمداواة الجرحى ووكل بعلاجه امرأة مسن اسلم اسمها رفيدة فأرسل اليه فأحضروه راكباً على حمار وجعل اصحاب الذين جاؤوا ليصحبوه فأرسل اليه فأحضروه راكباً على حمار وجعل اصحاب الذين جاؤوا ليصحبوه

يطلبون منه الرفق بحلفائهم فقال لهم ( ان لسعد ان لا تأخذه في الله لومة لائم ) ثم حكم بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال وقسمة الأموال . فهتف النبي صلوات الله عليه قائلا ( لقد حكمت فيهم محكم الله من فوق سبعة ارقعة « اي سموات » ) .

ولقد روى ابن هشام ان سمداً رضي الله عنه حينا اصابه السهم دعا الله قائلا اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . حيث يبدو انه كان شديد التأثر والنقمة عليهم من موقفهم الغادر .

وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام على رجال بني قريظة قبل ان يأمر بقتلهم . فلم يستجب إلا افراد قلائل . وكان عدد الذين قتلوا منهم ٢٠٠ ولم يقتل من لم ينبت له شارب واعتبرهم اطفالا وسباهم مع السبي . وكان عدد النساء والاطفال المسبين ايضا نحو ٢٠٠ فأرسلهم النبي إلى العراق حيث بيعوا . وكان عدد السلاح المستولى عليه منهم ١٥٠٠ سيفا و ١٥٠٠ ترسا وجحفة و ٢٠٠٠ درعاً . وليس في الروايات بيانات مما اورثه الله المسلمين مسن اموالهم وديارهم واراضيهم .

وتفيد عبارة الآية ( ٢٧ ) من سورة الأحزاب انه كان لهم مزارع بعيدة نوعاً ماعنالضاحية التي كانوايقطنونهافاستولى المسلمون عليها بالاضافة إلى مااستولوا عليه من ارض ومال واملاك في الضاحية .

وليس في الروايات شيء عن موقف عدواني عملي لبني قريظة غير ما كان من إعلانهم النقض وشتمهم لرسول الله وإنكارهم العهد معه حينا جــــاء اليهم الزعيان الأوسي والخزرجي .

غير ان عبارة و ظاهروهم » في الآية ٢٠ من سورة الأحزاب تلهم انه بدا من اليهود اثناء إحداق الأحزاب بالمدينة اعبال مؤذية المسلمين او تمت الى الحرب تضرر المسلمون منها وأثارت في نفوسهم السخط فوق ما اثاره موقف الغدر والخيانة فيهم من خوف وزادت الخطر شدة . وليس من ريب في أن التنكيل الشديد يمت بسبب وثيق الى هذه الظروف كلها ولا سيا إن هذا كان منهم دون ان يعتبروا بما كان من اجلاء بني قينقاع وبني النضير اولا وكان الموقف المصيب فتيجة سعي يهودي في ايقاد نار الحرب بقصد القضاء المبرم على المسلمين ثانياً . فلا

غرو ان كان عقابهم اشد صراحة من عقاب من سبقهم لأن الموقف كان اشد اثراً وابعد مدى في النكاية والخطورة .

## تعق<u>يب</u>

وبالتنكيل ببني قريظة تم القضاء عــــلى يهود المدينة الذين كانوا هم الأشد والاقوى والاغنى والابعد نكاية واذى وكيداً . ولم يبق في المدينة من اليهود الا افراد قلائل كانوا مسالمين ولعلهم كانوا عرباً متهودين فتركت لهم حربــــة الاقامة والدين. ولقد كان هذا فاتحة عهد جديد للاسلام والدعوة الاسلامية. فالمنافقون الذين فقـــدوا محركهم القوي ومدبرهم الألممي او بالتمبير القرآني ( شياطينهم ) لم يلبثوا ان اخذ شأنهم يضؤل . وصوتهم يخفت . وقوتهم تهن . وكثرتهم تتناقص . وانكشف عن المسلمين غم شديد كان يستنفد منهم كثيراً مــن الجهود . ويقض المضاجع . والمشركون الذين غزوا المدينة تلك العزوة العظمى التي زلزلت جمهور المسلمين والتي انضوى اليها نحو عشرة آلاف بتحريكهم عَلِيهِ وَمِنَّا مُشْجِعِ النَّبِي ( صَالِمُ م ) فاعتزم زيارة الكعبة العام التالي بالهام الله ونتج عن الرحلة ان اعترف زعماء قريش به ندأ وعقدوا معه صلحاً هو صلح الحديبية . والقبائل الكثيرة التي كانت تقف موقف المتربض تبدل موقفها واخذت تتقرب الى النبي رسله وكتبه بالدعوة الى الاسلام الى الملوك والامراء والاقيال في داخل الجزيرة وخارجها من عرب وغير عرب . ولم يمر ثلاث سنوات حتى استطاع ان يجمع جيشاً قوامه عشرة آلاف ويغزو به مكة ويفتحها فسهدم السور الكشف الذي كانت مكة تقيمه بين الاسلام وسائر العرب. ويفيد عشرات الوفود الى المدينة من مختلف انحاء الجزيرة ويدخل الناس في دين الله افواجًا .

ويهود المدينة وان كانوا هم الاكثر والاقوى. وكان القضاء عليهم قضاء على القوة اليهودية الكبرى فانه كان هناك جاليات عديدة من اليهود الاسرائيليين تسكن قرى عديدة مما يلي الشام. وقد اهملها النبي صلى الله عليه وسلم مدة ما على ما كان من ذيات السوء التي كانت تضمرها والموقف الجاحد المتآمر المتربص

الذي كانت تقفه لأنها لم تكن من قوة الشأن ما تثير خوفاً وخطراً عاجلين بعد سحق رأس الأفمى في المدينة . ولكنه لم يكد يعقد صلح الحديبية مع قريش في في السنة التالية للقضاء على بني قريظة حتى بادر إلى تصفية أمرها وخضد شوكتها وهذا ما سوف نفصله في الحلقات التالية .

# ١ ـ قتل ابي رافع سلام بن ابي الحقيق النضري في خيبر

ليس لهذا الحادث إشارة ما في القرآن . غير أن الروايات الوثيقة قد ذكرته بدون خلاف (١) . ومما ذكرته هذه الروايات أن أبا رافع هذا كان من الوقد الذي ذهب إلى مكة وغطفان وحزب الأحزاب على النبي والمسلمين ثم استمر في تحريض غطفان ومن حول خيبر من مشركي العرب على حرب رسول الله وبعدهم بالجعل العظيم . فأرسل النبي بضعة أشخاص لقتله على رأسهم عبد الله بن عتيك الأنصاري الذي كان يرطن باليهودية . فلما وصلوا خيبر ذهبوا إلى بيته وطرقوا الباب وقال عبد الله باليهودية لقد جئنا بهدية إلى أبي رافع ففتحت زوجته لهم الباب فلما استرابت فيهم هددوها بالقتل فسكتت ثم عمدوا إلى المخدع وطعنوا اليهودي بأسيافهم حتى قضوا عليه وعادوا فأخبروا رسول الله الذي سر وهتف لهم ( أفلحت الوجوه ) .

## ۲ ـ قتل اسير بن رازم وجماعة معه

وهذا الحادث مما ذكرته الروايات الوثيقة التي لا خلاف فيها (٢) والمستفاد منها أن يهود خيبر أمروا عليهم هذا الزعيم بعد مقتل أبي رافع . سلام بن أبي الحقيق . فأخذ يبذل جهوده في تحريض غطفان وغيرهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه النبي عبد الله بن رواحة في ثلاثة نفر اليه للاستطلاع . ثم سير سرية من ثلاثين على رأسهم عبد الله . وأذن لهم أن يستعملوا الحداع معه إذا مست الحاجة . فذهبوا اليه وقالوا له ان رسول الله بعثهم اليه لاستدعائه حتى يتفاهم معه ويستعمله على خيبر . فانخدع وخرج معهم في ثلاثين من اليهود .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ج۳ ص۱۳۶۔۱۳۵ رابن هشام ج ۳ ص ۳۱۳۔۱۳۵

<sup>(</sup>۲) ابن معدج ۳ ص ۱۳۵ -۱۳٦

وفي الطريق ندم على خروجه وهم بقتل المسلم الذي كان قربه ولكنه نجما منه ثم جادره بضربة كانت القاضية عليه ثم مال المسلمون على جماعته فقتلوهم عدا واحداً استطاع الإفلات .

# ٣ ـ فتح خيبر والقرى اليهودية الاخرى

وهذا بما ذكرته الروايات الوثيقة التي لا خلاف فيها أيضًا . ويستفاد منها(١١ أن النبي سار إلى خيبر بعد صلح الحديبية بنحو شهرين في رواية وخمسة أشهر في رواية أخرى . وانه كان فيهاحصون قوية وكثيرة ومحاربون أشداء وأن النضال معهم استغرق شهراً ونيفاً وقد أبدوا مقاومة عنيفة وكان بعض الجهود والمشقة على المسلمين ثم فتح الله عليهم واستولوا نتيجة لذلك على جميع أموالهم ومزارعهم. وان النبي أبقى من قبل من اليهود أن يتولى رعاية البساتين على نصف الغلة ماسمح الله ببقائهم والعبارة التي ذكرها ابن هشام في ذلك ( أقركم ما أقركم الله ) وأجلى سأثرهم . ومما حدث بعد أن تم الفتح والتفاهم ان امرأة سلام بن مشكم أحد زعماء اليهود أهدت إلى النبي ( عَلِينَةُ ) شاة مشوية دست فيهما السم فلاك شيئًا منها فاستكرهها وقال إن هذه الشاة لتخبرني انها مسمومة واستدعى المرأة فاعترفت وقالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك نقلت إن كان ملكمًا استرحنا منه وإن كان نبياً فسيخبر . ولقد مات من الشاة المسمومة أحد أصحاب رسول الله بشر ابن البراء . ولقد ظل النبي متأثراً بما لاكه منها حتى إنه قال في مرضه الذي توفي خيه لأخت بشر إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك . وكان أصحاب رسول الله يرون أن رسول الله قد مـــات شهيداً يسبب ذلك.

وهكذا ظل الكيد والبغي اليهودي يعمل في مختلف الميادين إلى أن كان سبباً في موت النبي صلى الله عليه وسلم . ومع ذلك فقد روت الروايات ان النبي تجاوز عن اليهودية التي أهدته الشاة المسمومة .

<sup>(</sup>١) تفصیل غزوة خیبر وما وراءها فی ابن سعد ج ۳ ص ۲ ه ۱ ۹۳ ۱ وابن هشام ج ۳ ص ۳۷۸ ـ ۲۳ و تاریخ الطبري ج ۲ ص ۲۹۸ وما بعدها .

ولقد انصرف النبي بعد خيبر إلى وادي القرى . وكان فيها كذلك عسدة حصون . وقاوم يهودها بعض المقاومة . غير أن أمرهم صار إلى ما صار اليه أمر خيبر . وانه قد دب الرعب في قلوب يهود فدك وتياء فأرسلوا رسلهم إلى النبي ( عَلَيْهِ ) يصالحونه على نصف املاكهم ويعاهدونة على المسالمة فقبل منهم .

ولقد ورد في سورة الفتح آيات ذكر المفسرون أنها في صدد هذه الفتوحات وهي هذه :

١ -- سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون
 أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا
 بل كانوا لا يفقهون إلا قلملا . .

10

١ — لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قاوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها وكائ الله عزيزاً حكياً. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فمجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقياً. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً.

#### Y1-1A

وقالوا في سياق تفسيرها إن الله أمر نبيه بالالهام أن يسير إلى خيبر بعدصلح الحديبية وأن لايصطحب معه إلا الذين شهدوا الحديبية . وبشره بالفتح والمغانم التي وعد الله بها الذين شهدوا الحديبية عوضاً عن غنائم أهل مكة إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئاً . وقد تمسك المغرضون مسن المبشرين والمستشرقين بهذه الأقوال وغمزوا النبي قائلين إن زحفه على خيبر لم يكن لهمبرر إلا قصد سلب أموال اليهود ومكافأة أهل الحديبية بها .

وأقوال المفسرين غير مهرثقة . وقد ذكرت روايات السيرة القديمة أن أناساً غير الذين شهدوا الحديبية كانوا أيضاً مع رسول الله ونالوا من الفنسائم . منهم نساء غفاريات استأذن رسول الله بالجهاد معه فأذن لهن وأعطاهن من الغنائم . ومنهم المهاجرون الأولون إلى الحبشة الذين عادوا في هذا الظرف والتحقوا بالنبي في خيبر ووفود الدوسيين والأشعريين الذين جاؤوا من اليمن في هسذا الظرف

والتحقوا بالنبي أيضًا حيث أعطام من الغنائم كذلك (١) .

وآيات سورة الفتح ( 10 و 10 - 11 ) لا تفيد ذلك ما يمكن أن تفيده أن النبي عليه أمر بأن لا يصطحب معه الأعراب الذين تخلفوا عنه في رحلته إلى مكة خوفاً من العواقب على ما ذكرته آيات في سورة الفتح قبل ههذه الآيات وهي :

(سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنسا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئًا إن أراد بكم ضراً أوأرادبكم نفابل كان الله بما تعملون خبيراً . بل ظننتمان لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً .

14-11

ثم بشرى ربانية مسبقة بالفتح والفنائم . وحتى لو صح أن الله قد امر النبي بأن لا يصطحب معه إلا الذين شهدوا الحديبية فليس في ذلك مسوغ للاستنباط بأن الله اراد ان يعوض عليهم ما ضاع عليهم من غنائم ، لأنه لم يكن احتمال لفنائم من رحلة مكة لو تمت لأنها إنما كانت للحج او الزيارة .

وكل مسايفيده ذلك ان حكمة الله ورسوله اقتضت انلا يصطحب الاالذين ثبت إخلاصهم وتفانيهم واستعدادهم للتضحية والجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل دين الله ورسوله .

ولقد كان رؤساء الوفد اليهودي الذي ذهب إلى مكة والقبائل وتحسالف معها وحزب الأحزاب وساقها إلى المدينة وحمل بني قريظة على نقض عهدهم مع رسول الله على ما شرحناه قبل هم زعماء يهود خيبر من بني النضير . ولم يرتدع هؤلاء بعد التنكيل الشديد الذي وقع على بني قريظة بل ظلوا يحرضون غطفان وغيرهم من مشركي العرب على النبي والمسلمين وغزو المدينة بما جعل النبي (عليه) يسير من اغتال الزعيمين اللنين تعاقبا الزعامة في خيبر على ما شرحناه قبل

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة الذكر وتفسير سورة الفتح في تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والحاذن والطبرسي والزمخشري .

خليل كذلك .

ففي كل هذا المبرر القوي الكافي للزحف لأن خيبر وما وراءها مسن قرى اليهود صارت مقر تآمر ومصدر إزعاج ضد المسلمين . وكل ما هنالك ان النبي لم ير خطراً عاجلا من تأخير التنكيل بهم بعد أن صفى يهود المدينة . فلما أبرم الصلح مع مكة رأى ان الفرصة المنشودة قد سنحت فقام بالغزوة لاتمام خضد شوكة اليهود في الحجاز وتصفيتهم وأمن جانبهم نهائياً .

ولقد بقي اليهود الذين أبقاهم النبي لرعاية البساتين بقية حياة النبي وطيلة خلافة أبي بكر وشطراً منخلافة عمر بن الخطاب . ثم اخذوا يعيثون في المسلمين ويغشوهم وعدوا على ابن لعمر فألقوه من فوق بيت وفدغوا يديه فقال عمر إنا صالحناهم على ان نخرجهم متى اردنا وقد بلغني ان رسول الله قال في مرضه ( لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان ) ثم ارسل اليهم ان الله قد اذن في جلائكم فتجهزوا للجلاء (١) . وهكذا تم تطهير الأرض المقدسة منهم .

<sup>(</sup>۱) ابن هشام ج ۳ ص ۱۱ ؛

# كلمة الخنام

وبعد فقد ابتلى العرب والمسلمون في هذا العصر باليهود في بلادهم . ومعافهم عاملوهم في ظل السلطان الذي مارسوه امداً طويلا في مشارق الأرض ومفاربها أحسن معامسة . وآووهم وحموهم . ومنحوهم الحرية في دينهم ومعابدهم وطقوسهم وتجارتهم ومعايشهم بل وصافوهم وتواثقوا معهم وحفظوا لهم العهود شأن ما كان من الذي (عليهم) والمسلمين نحو اسلافهم في الحجاز في حين أنهم أوذوا أشد الآذي وحرموا اشد الحرمان وسيموا اشد الحسف في البلاد الاخرى نقد قابلوا العرب والمسلمين بالكفر والجحود والشر والمكر والكيد والبغي كا فعل اسلافهم من قبل استمراراً في تلك الجبلة الخلقية الفاسدة والنحيزة الشريرة الآثمة .

وكان منهم ما كان في فلسطين من مواقف غادرة باغية لم يرعوا فيها حقة ولا ذمة ولا شرفاً ولا مروءة ولا إنسانية بما لا تزال مائلة للعيان ترتعد لها الفرائص وتقشعر لهولها الجلود وما يزالون مستمرين على هذه المواقف . وبدأ منهم ما بدا من المطامع الرهيبة والنيات الخبيثة نحو جميع العرب وبلادهم وساندهم في مواقفهم اخوانهم في جميع البلاد الاخرى ، وألبوا عسلى العرب جمهرة الدول بمختلف وسائل التضليل والإغراء والمكر والدهاء والدعاية فصدق تقرير القرآن في وصفهم بأنهم اشد الناس عداوة المسلمين ، ولقد كان عدم مقابلة العرب لهم بما استطاعوا من قوة . وما بدا من تقصيرهم وعسدم تضامنهم في مجاهدتهم سبباً قوياً من اسباب تمكن اليهود من فلسطين وما شجعهم على بغيهم وصار امرهم اليه من قوة ، وان في الاستمرار في ذلك خطراً ليس اشد خطراً منه على بلاد العرب والاسلام وانه لمن اوجب الواجبات عليهم ان يجسدوا في

الامر وان لا يهدأ لهم بال حتى يقضوا على جرثومة الشر قضاء مبرماً كا قضى عليها نبيهم وخلفاؤهم الراشدون ويطهروا بلادهم منها كا طهروها . وانيعدوا من اجل ذلك كل ما استطاعوا من قوة تنفيذاً لأمر القرآن . وإنهم لفاعلون إن شاء الله وقادرون عليه إذا جدوا وصدقوا . ولا يغرنهم ما يلقاه اليهود الآن من تأييد الطامعين الظالمين وعونهم . فان ذلك لن يدوم . وقد وعد الله عباده المؤمنين الخلصين بالنصر المبين إذا صدقوا الجهاد وكتب على اعدائهم اليهود الذلة والمسكنة والغضب كل مدا اوقدوا ناراً للحرب أطفاهما الله ولن يخلف الله وعده (١) .

<sup>(</sup>١) هذه هي خاتـــة الطبعة الاولى لرسالة القرآن واليهود أيقيناها كها هي مجددين الهتاف بالعرب والمسلمين إلى الجهاد في سبيل تطهير ارضهم المقدسة من رجس اليهود وإعادة السلطان العربي الاسلامي عليها معتقدين بأن الله سوف ينصرهم اذا تضامنوا واستجابوا إلى هذا الهتاف واعدوا لمدوهم ما استطاعوا من قوة .

# استدرا کمت که بد منها

ولقد رأينا ضرورة الى ايراد بعض استدراكات لا بد منها بسبيل الايضاح والتوعية والتحذير .

أولا: ان بعض العرب ينظرون بشيء مسن الازورار إلى العبرانيين وبني إسرائيل في سلك الجنس العربي بسبب ما قسام بين العرب واليهود في التاريخ الحديث من عداء وصدام ناتجين عن عدوان اليهود على فلسطين واهلها بمساندة الاستعاريين البغاة . غير ان هذه النظرة في غسير محلها . فالعبرانيون وبنو إسرائيل المتفرعون عنهم هم من الارومات العربية الجنس سواء أكانوا قبيلا خاصا هو الذي عرف باسم الخابيرو او العابيرو ام من الأموريين او الآراميين او الكلدانيين على ما يجمع عليه الباحثون مع فارق واحد هو انهم يسمون هسذه الأقوام مع الجنس العربي بالساميين في حين نسميها نحن بالجنس العربي . ومسن واجب المؤرخ ان يذكر ما يثبت له من حقائق بدون النظر الى اي اعتبار . وهو ما جعلنا نسلكهم في كتابنا تاريخ الجنس العربي في سلك هذا الجنس .

ومن الحق ان ننبه في هذه المناسبة على انه لا يعقل ان يكون الجنس العربي شاذاً عن البشر ليكون كله صالحاً. ففيه الصالح والطالح وفيه العادل والظالم وفيه المستقم والمنحرف. ومنه انبياء الله ومنه العريقون في الكفر والاجرام. مما هو بديهي لا يحتمل مراء مع القول ان القبيل الاسرائيلي قد جاء شاذاً حيث كان في مختلف سيرته المعروفة منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد من اسوأ مسايكون قسوة وظلماً وعدواناً وحقداً وشرها وانحرافاً إلا قليلا جداً على ما يبدو من خلال تاريخهم نتيجة لعقدهم النفسية التي انفردوا بها والتي نبهنا عليها والتي جعلتهم يشعرون بالانفصال والانقطاع والتمالي عن غيرهم ولا يندمجون معهم.

ويحيكون لهم الدسائس ويبيتون لهم المطامع . ويشرهون الى ما في ايديهم . ويستحلون أموالهم ودماءهم بغيباً وعدوانا وبدون تورع ولا حرج ولا سابق استفزاز وعداء حتى صاروا أسوأ قبيل بشري وحتى لم تر الأمم التي بليت بهم في القديم والحديث علاجاً لهم إلا التنكيل بهم حتى الإبادة أو الإجلاء كما فعل المصريرن القدماء ثم الأشوريون ثم البابليون ثم اليونان ثم الرومان وكما أراد أن يفعله فيهم الفرس في السبي . وكما كان شأنهم في الحجاز وإبان البعثة النبوية على ما مر شرحه في ثنايا الكتابين الذين يضمها هذا المجلد وكما كان شأنهم في أوروبا في القرون الثلاثة الأخيرة وموقف الألمان الحاكم القاصم منهم في الحرب العالمية الثانية .

وثانييا : يزعم الصهيونيون وهم الذين يقومون بالحركة اليهودية السياسية الحديثة المساة بالصهيونية – نسبة إلى صهيون . وهو اسم قديم لهضبة في القدس كان أقام عليها داود قصره حينا صار له الملك واتخذ القدس – أورشليم – عاصمة له – أن اليهود المعاصرين يمتون بنسب وثيق من الدم إلى بني إسرائيل القدماء . ويربطون حركتهم بتاريخ هؤلاء في فلسطين ويجعلونه سنداً ومبرراً لما يهدفون اليه من إقامة دولة لهم في فلسطين وما جاورها . وهي دعوى لا تستند إلى أي أساس من منطق وتاريخ صادق .

فبالإضافة إلى أن دعوى حق اليهود بالعودة إلى فلسطين وإنشاء سلطان لهم فيها وفيا جاورها لأن بني إسرائيل عاشوا فيها زمناً ما قبل الفي سنة باطلق ومضحكة . وبالإضافة كذلك إلى أن بني إسرائيل قلم فلسطين طروءاً وهي غاصة بالسكان ولم يكن لهم فيها أي بجد ومفخرة على ما تقلم شرحه في القسم الأول من الكتاب فإن دعوى اليهود المعاصرين بصلتهم ببني إسرائيل القدماء هي زائفة أيضاً لان معظم الفئة القليلة التي بقيت في فلسطين بعد ضربات الرومان القاصمة في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد من بني اسرائيل اعتنقوا المسيحية ثم الإسلام واندبجوا في العروبة الصريحة مثل معظم غيرهم من السكان القدماء . ومعظم الذين تشردوا في أنحاء الشام ومصر وشمال افريقية ونجوا من القتل واعتنقوا الإسلام واندبجوا في العروبة الصريحة كذلك . والذين حافظوا على يهوديتهم عاشوا بين الأقوام الاخرى في آسية واوروب وافريقيا فاختلطت دماؤهم بدماء هذه الاقوام . وهذا فضلا عن أنه من الثابت وافريقيا فاختلطت دماؤهم بدماء هذه الاقوام . وهذا فضلا عن أنه من الثابت أن كتلا كبيرة من أصل آري في آسيا وأوروبا اتخذت اليهودية ديناً . منهم من

فعل ذلك قبل الميلاد ومنهم من فعله بعده (١). مجيث يصبح أن يقال إن معظم اليهود اليوم من أنسال هذه الكتل. وإن الدم الإسرائيلي الذي كان في الجدود الأولين قد باد أو كاد أن يبيد. وإن قصارى ما في الأمر أن الدين اليهودي هو الطابع المخصص للكتل التي تدين بهذا الدين والتي تمت إلى مختلف الأجنساس والدماء والألوان والقارات والدول.

وإن أسفار العهد القديم التي ظل اليهود يتداولونها ويتدارسونها مع التلمود ويمتبرونها كتبهم ومراجعهم الدينية والتشريعية والطقسية والتساريخية ظلت تؤثر فيهم وتطبعهم بطابع الجبلة الشاذة التي تميز بها بنو اسرائيل القدماء . وليس من شأن هذا أن يسبغ عليهم صفة قومية متميزة تتصف بها حركتهم الجديدة أو يخرج هذه الحركة عن صفة كونهم جماعات دينية وحسب . ومحاولة إحياء اللغة العبرانية القديمة التي حفظتها الكتب والأسفار الدينية وظلت في نطاقها الكتب وحسب هي عملية اصطناعية ومتصلة بفكرة النزوع إلى إحياء قومية زائفة لها لمة خاصة بما أوحت به حالة اليهود الاجتماعية والسياسية . حيث رأى بعض رجالهم في أواخر القرن التاسع عشر ان لا خلاص لبني دينهم من تلك الحالة التي كان من مظاهرها انتشار الكراهية والبغضاء ضد اليهود في كل قطر وجدوا فيه

<sup>(</sup>١) ان الشعوب التي أرسلها أسرحدون إلى فلسطين وأسكنها بلاد السامرة بعد نسف مملكة إسرائيل اعتنقت الموسوية . وكثيراً من اهسل العراق اندمجوا مع بني إسرائيل في أيام السبي واعتنقوا اليهودية على ما ذكرته أسفار المهد القديم وأوردناه قبل . وقد ذكرت الموسوعة اليهودية في مجلدها السادس خبر اعتناق قبائل الحزر الارية للدين اليهودي وانتشارها بعد ذلك في أنحاء روسية ومنها إلى اوروبا الوسطى في ختلف الظروف . وهؤلاء هم طوائف اليهود المسهاة في أنحاء روسية ومنها إلى اوروبا الوسطى في ختلف الظروف . وهؤلاء هم طوائف اليهود المسهاة الشكناز والتي تؤلف أكثرية اليهود . ولا شك في أن اعتناق اليهودية من قبل جماعات آريسة الجنس ليس قاصراً على الحزر . وكل ما في الأمر أن الحزر أكبر الكتل اليهودية . ولقد أورد البلاذري في كتابه في فتوح البلدان ( ص ٢٠٨ ) نص كتاب أمان كتبه القائد العربي حبيب بن مسلمة لأهل مدينة واسيل في بلاد ارمينية والحزر جاء فيه ( انه اعطى الأمسان لنصاراهم ويهودهم ويهودهم ) اي انه كان في مناطق ارمينية والحزر بهود في أوائل القرن المجري الأول القرن الميلادي السابع \_ ممتداً إلى ما قبل ذلك . والمتبادر ان لا يكون ذلك في مدينة واحدة فقط .

وبخاصة في أوروبا نتيجة لانقطاعهم عن مجتمعهم وسوء نواياهم في مختلف الاساليب نحو هذا المجتمع نتيجة لانطباعهم بطابع الحبلة الشاذة كما أسلفنا قبل قليل إلا بايحاد مكان يجتمعون فيه ويحيون كأمة فتفتقت في ذهنهم فكرة الذهباب إلى فلسطين وإحياء اللغة العبرانية . لأنهم رأوا في تاريخ اليهود القديم ما يمكن أن يكون سنداً لفكرتهم . وباعثا على اعتناقها من قبل اليهود فكانت الحركة الصهيونية التي اقتبس اسمها من اسم احد تلال مدينة القدس اورشليم عاصمة علكة داود وسليان ويهوذا ومكان المعبد اليهودي البائد والتي ترمي إلى حشد اليهود في فلسطين وإقامة دولة وكيان قومي فيها بقوة الدافع الديني والذكريات التاريخية مهاكان ذلك بعيداً عن الحقائق ومناقضاً للعضم والتاريخ والمنطق السليم .

وبقاء اليهود في كل مكان وجدوا فيه كتلا منطوية على نفسها في مساكنها ومعايشهاو أخلاقهاو عاداتها معرضة للاحقاد والاضطهادو الاحتقار وخاصة في القرن السابع وما قبله ليس من شأنه ان يعضد صفة القومية المتميزة فيهم ويصل بينهم وبين بني إسرائيل القدماء الذين يريد الصهيونيون نسبة اليهود المعاصرين اليهم وإنما هو متصل بوجودهم بين الكثرة الدينية الأخرى التي يقوم العداء الديني والاجتماعي والاقتصادي بينها وبينهم ونتيجة من نتائجه ومظهر من مظاهر حياة الأقلية الدينية والمذهبية وما تفرضه هذه الحياة وامتدادها في القرون الوسطى ومخاصة بالنسبة لليهود الذين تميزوا بجبلة خلقية وسلوكية خاصة إزاء الأمم والنحل الأخرى .

واستمرار استعمال اللغة العبرانية لا يسند تلك الصفة . لأنهاكانت لغة الأسفار والطقوس الدينية وكان هذا الاستعمال إلى أمسد قريب منحصراً في رجال الدين اليهودي فقط الذين كانوا يتعلمونها من أجل ذلك . أمسا الجهور الذي اليهودي في مختلف انحاء الأرض فقد كان وما زال لايتكلم بها.حتى الجمهور الذي حشد في فلسطين بمن تجاوزت أسنانه سن الشباب . ومحاولة السلطات اليهودية في فلسطين تنشئة الاجيال الجديدة عليها وجعلها اللغة الرسمية هي مظهر من مظاهر الحركة الصهيونية الحديثة وعملية صناعية مثلها .

وتطلع اليهود إلى فلسطين عبر القرون الطويلة وهو بما يسوقه الصهيونيون

كدليل أو سند لحركتهم وتعلقهم بفلسطين لا يعضد كذلك تلك الصفة لأنه لم يكن في وقت ما إلا تطلعاً دينياً اثاره في اجـــيالهم المتعاقبة تداول وتدارس الأسفار والذكريات الدينية والتاريخية .

على أن الهدف الصهيوني لم يتحقق في معناه ومداه القومي والديني والتاريخي المزعوم برغم ما بذله الصهيونيون من جهود جبارة ودعايات قوية . وحبكودمن مُؤَامِرات واسعة . وحتى برغم ما وصلوا البه من نتائج ايجابية قد تبدو عظيمة فياتم من حشد عدد كبير من اليهود في القسم الذي ساعدهم طواغيت الاستعمار وتقصير العرب وخيانة بعضهم على اغتصابه من فلسطين . وفيما أنشأوه مـــن منشآت . وحصلوا علمه من اعترافات دولمة بكمانهم . فالمهود الذين حشدوا الى الآن في فلسطين لا يزيدون إلى الآن ( سنة ١٩٦٦ ) عن ١٥٪ من مجموع يهود العالم . وتسعون بالمئة مــن المحشودين لم يأتوا بدافع صهيوني قومي وديني وتاريخي وبكلمة ثانية بدافع عاطفي وهو المفروض بالحركة الصهيونية وإنما أتوا بالدرجة الاولى بدافع الفقر والبطالة والخوف من الاضطهاد والإغراء بالحباة الآمنة الرضية . ولم يأت من اليهود من هم في حالة مادية حسنة وأمن ممن يعيشون في أُورُوبا الغربية والأميركتين إلا القليل جداً برغم ما يتظاهرون به من حماس للصهيونية ورغم ما بذل من جهود ودعايات وإغراآت وخداع . لأن ذلك الهدف غير متسق مع طبائع الأشياء وراهن الوقائع في شيء . ولم يبق فيالأرض جماعات كبيرة من اليهود تحفزها حالتها إلى الهجرة إلى فلسطين . ففي الامير كتين نحو ستة ملايسين . وفي اوروبا الغربية نحو مليون ونصف. وجميع هؤلاء في حالة يسر وأمن اجتماعي ولن يجازفوا بها . لأنه ليس في فلسطين عوض عنها قط . وهؤلاء هم ٦٠٪ من يهود العالم تقريباً . و١٥٪ منهم في فلسطين . و ٢٥٪ منهم في الاتحاد السوفياتي والبلاد الشيوعية الاخرى التي تدل الدلائل على أن إمكانيات هجرتهم غير قوية او غير واسعة .

وفي هذا دلائل على أن الحركة الصهيونية في حالة جمود او تراجع من ناحية هدفها القومي والديني والتاريخي . وقد بدأ الانحسار فيها بما هو معروف من

تضاؤل عدد المهاجرين إلى الارض المحتلة سنة بعد سنة ومن نزوح الآلاف عنها سنة بعد سنة كذلك . ولو تيسرت أسباب النزوح سياسياً واقتصادياً – لأن السلطات تتشدد كثيراً بالاذن به ولأن الراغيين فيه لا يحصلون على ما يساعدهم علمه \_ لتضاعف عدد النازحين أضعافاً كثيرة . وإمكانيات الارض المحتلمة أضعف من أن تحتمل عدداً أكبر من الموجود حتى لو صار ذلك ممكناً . وما يبشربه اليهودية من الإمكانيات التي سوف تتيحها عمليات ارواء النقب دعايـــة فارغة من مضمون صحيح . فالماء الذي يسرقونه من بحيرة طبريا والذي تبذل الحكومات العربية جهدها لقطعه عنهم وليس من المستبعد ان ينجحوا فيه لا يروي اكثر من (٧٠٠٠٠٠) دونمولو تضاعف بتحلية ماء البحر لكان كل الامر أن تتضاعف هذه المساحة . وهذا أقصى ما يمكن . ومليون ونصف دونم لا تتسع لأكثر من خمسين الف أسرة إذ وزع على كل أسرة (٣٠) دونمًا أي سبعة فدادين . وهذه الاسر لن نزيد عدد أفرادها عن ( ٢٠٠٠٠٠ ) . يضاف إلى هذا الضائقة الشديدة التي تخنق إسرائيل حكوميا وشعبا بسبب ضعف مواردها الذاتية وضعف فرص العمل فيها واضطرار الحكومة إلى إنفاق نصف إيرادها على الأقل-للتسلح والدفاع وقمضة المقاطعة العربمة التي تشتد على خناقها يوماً بعد يوم والتي استطاعت أن تجبر اكثر من تسمة آلاف شركة اجنبية على نفض يدهـ منها حتى لا ينسد في وجهها باب السوق العربية الواسع واشتداد ملاحقة الحكومات العربية لها في افريقية التي حاولتأن تجعلها مجالاحيوياً لها ممايبشربسدهذا الباب عليها او تضييقه كثيراً . وقد اخذ يخف تدفق الاموال التي استطاعت بها أن تقوم بميا قامت به من منشآت واعمال وجلب مهاجرين وتأمين إسكانهم ومميشتهم .

وهناك إلى هذا كله التمييز العنصري الذي يعاني منه اليهود انفسهم مـــن حيث ان ما يسمى باليهود الشرقيين الذي هم نصف اليهود أو أكثر في مركز أدنى في كل شيء عن المركز الذي يشغله ما يسمى باليهود الغربيين . وهـــذا ينذر بالانفجار في كل وقت على ما تدل عليه البوادر .

وإذا كانت الحركة الصهيونية مع ذلك مستمرة على نشاطها فإن مرد ذلك إلى أنه ما يزال يوجد بضع مئات آلاف من اليهود يمكن أن يغروا بالهجرة إلى الأرض المحتلة من جهة وإلى كون هذه الحركة قد غدت منظمة موظفين تضم عشرات الألوف من المتفرغين الذين يرتزقون منها في فلسطين وسائر أنحاء العالم ثم إلى الدول الاستعمارية التي رأت وما تزال ترى في هذه الحركة وسيلة إلى تحقيق مآربها في الشرق العربي فتغدق عليه المساعدات وتؤيدها بمختلف الوسائل والمواقف. الشرق الدولة اليهودية منوطة بالدرجة الأولى بهذه الحياة . وسيحدث ذلك حمًا ولن يدوم هذا إلى الأبد . وحينا ينقطع تجف هذه الحياة . وسيحدث ذلك حمًا في ما نعتقد عاجلا أو آحلا .

ولقد انجرح الشعب العربي الذي يكاد عدده يبلغ مأة مليون أشد جرح وأنكاه من سيرتهم في فلسطين . وتنبه لنواياهم المريبة تجاه جميع بلاده . وهم في ناحية صغيرة من أرضه كعوامه تافهة في بجر عظيم . وهو مصمم على أن لا أمن ولا نجاة له إلا باقتلاع جرثومتهم . وهم يقوون ويزدادون وعياً وتنبها وتصميا يوماً بعد يوم . ولن يؤثر في بجرى هذا السيل مسايقف أو يوضع في طريقه من حجارة وموانم .

واليهود في فلسطين بعد ليسوا إلا عوامة في بحر لجي عظم يحدق بهم العرب من كل ناحية وقد زاد عددهم على مأة مليون. ومن ورائهم المسلمون وقد بلغ عددهم الستمأة مليون بل ومعهم جمهور عظيم من النصارى إن لم نقل الجمهور الأعظم. ولن يكون لهم مفر من القضاء المحتوم الذي ينهدم به ما بنوه ويتفرقوا به أشتاتاً أيدى سبأ كاكان أمرهم من قبل.

ولسوف يأتي يوم تصبح فيه الدولة اليهودية الدعية عسالة على الدول التي ساعدت اليهود على الهجرة ثم على إقامة دولتهم على الارض المفتصبة من الوطن العربي والتي شرد أهلها عنها دون أن يكون لهذه الدول الفائدة التي املوها من وراء ذلك . ولسوف يثير هذا التبرم في هذه الدول التي ترى مصالحها تتعثر في بلاد العرب العظيمة الساحة والامكانيات والعدد بسببها . ولسوف يؤدي هذا الى تركها لقدرها وحينئذ تقوم قيامتها وتنتهي المسرحية .

وإذ نقول كل هذا لا نعني أنَّ ذلك يمكن أن يتم بسهولة وسرعة من تلـــقاء

نفسه ولا نعني أننا نتجاهل ما للصهيونية من قوة وتأثير ونفوذ . وعلى العرب شعبهم وحكوماتهم عبء واجب عظم لتحقيقه . باعداد ما يستطيعون من قوة وبذل ما يقدرون عليه من جهود . ونضال عنيد في مختلف الميادين بكل إيمان وتصميم وتضامن واعتبار أن القضية هي قضية وجود عربي عام لا أمار ولا ضمان له إلا باجتثاث الجرثومة الخبيئة من أرضهم المقدسة . فاذا وعوا واجبهم وقاموا به حققوا الأمل المنشود . وانهم لفاعلون إن شاء الله . ولنا في قول الله عز وجل في موقف مماثل أعظم الأمل والايمان :

« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار ،

### ۲ سورة الحشر

وهناك حديث رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة فيه إخبار نبوي عسن قتال لا بسد منه سوف يقع يوماً ما بين المسلمين واليهود وفيه بشرى بانتصار المسلمين فيه انتصاراً مبيناً حتى ان الاحجار والاشجار لتساعدهم فيه . وهذا نصه (قال رسول الله ميالية لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبيء اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يامسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تمال فاقتله ) (1) .

ولقد أخذت تبدو بوادر البشير والنذير النبوي . فهتاف الجهاد في سبيل تطهير الارض المقدسة من رجس اليهود واقتلاع جرثومتهم يعلو ويشتد يوماً بعد يوم في بلاد العرب حتى يكاد ان يصبح هديراً . وطلائع الفدائيين أخذت تتقدم بقوة وإقدام وتوقد نار الحرب . والحكومات العربية تسير قدماً في الاستعداد لحاية حدودها وحماية حركة التحرير التي بدأها الفدائيون وتقويتها . وآلاف الفدائيين الفلسطينيين يتدربون وينظمون ويهيئون للاندماج في هذه الحركة . ويثير كل هذا في المنطقة توتراً شديداً متبادلا يتهياً به الجو لاقتحام الميدان وبدء المعركة

<sup>(</sup>١) التاج الجامع لأصول أحاديث الرسول جه ص ٤٠٠وه ٢٠

الجادة إن شاء الله . وسيكون النصر للعرب لأنهم المبغى عليهم . وقد وعد الله المبغى عليه بالنصر في قوله الكريم ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وأن الله على نصرهم لقدير ) و ( ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله) وصدق الله العظيم (١) .

ثالثاً: وقد يقول قائل بعد هذا إن موضوع الكتاب وصلته باليهود اليوم تبدوان ضعيفة أو متقطعة ما دام معقوداً على تاريخ بني إسرائيل وما دام يهود اليوم ليسوا بني إسرائيل . والرد على هذا القول وارد في مطاوي هذه النبذة فيهود اليوم متدينون بدين بني اسرائيل . والأسفار المتخلفة عسن بني اسرائيل هي أسفارهم التي يتلونها صبح مساء ويتخذونها نبراساً لهم . وقد طبعتهم بطابع بني إسرائيل عقيدة وخلقاً وعقلا وجبلة وفها وهدفاً وسيرة فحذوا وما يزالون يحذون حذوهم في كل أمر حذو القذة بالفذة فيا بينهم وبالنسبة الملاقاتهم بغيرهم فصاروا نتيجة لذلك مثلهم قبيلا شاذاً مغلقاً عسلى نفسه عدواً لفيردمتربصاً به كائداً له ماكراً به هداماً له . يرى نفسه أرفع منه . ويستحل لنفسه كل ما فذا الغير وما في يده . ويهدف إلى تسخيره لأغراضه وأهدافه . ويعتبر نفسه وارثاً لبني إسرائيل في كل شيء وصورة طبق الأصل عنهم ويقول مسا حكاه القرآن عن بني إسرائيل ( ليس علينا في الأميين سبيل ) و ( ولا تركنوا إلا لمن تسع دينكم ) عاهو ماثل للعيان الآن ومسجل في صفحات تاريخ القرون الوسطى تسع دينكم ) عاهو ماثل للعيان الآن ومسجل في صفحات تاريخ القرون الوسطى

<sup>(</sup>١) لقد اقترحنا في كتابنا مشاكل العالم العربي سنة ١٥٥١ تسليح وتجهيز وتنظيم وتمويل آلاف من الفلسطينيين الذين يتحرقون اشد التحرق لأخذ تأرهم واسترداد وطنهم ليقوموا بحرب عصابات على أن تكون الحكومات العربية من ورائهم اولا تمدهم بالمال والسلاح وتهيئهم الهمتهم، وقادرة ثانياً على حماية حدودها . ووأينا في هذا الاقتراح الوسيلة المثلى لتحريك قضية فنسطين وتحريرها في النهاية من وجس اليهود . ونما يثلج الصدر أن الحكومات العربية اخذت ترى هذا كما رأيناه الوسيلة المثلى لذلك وتهيء اسبابه لأن الاوضاع الدولية لا تسمع لها بشن حرب هجومية على اليهود حتى لو قدرت عليها في حين أن الفلسطينيين هم اصحاب الحق المشروع والمعترف به في وطنهم وليسوا مقيدين بتلك الأوضاع . وهذا ما لاحظناه حين اقترحنا ذلك . والله المسئول أن يمد الحكومات المحلصة الصادقة بقوته حتى تحققه على اوسع نطاق .

والأخيرة والقرن المعاصر في كل عمل وأسلوب وسلوك لهم فيما بينهم وبالنسبة لفلسطين لغيرهم وفي كل بقعة من بقاع الأرض. وفيما يزعمونه من مزاعم بالنسبة لفلسطين وبلاد العرب وفيما يبيتون لها من نوايا رهيبة وفيما اقترفوه وما يزالون يقترفونه من جرائم فظيعة بحيث صار الكتاب وموضوعه نتيجة لذلك أشد مسا يكون اتصالا بهم.

رابعاً : يحاول اليهود مخادعة المسلمين ببعض آيات قرآنية فيهـــا تنويه ببني إسرائيل . وإيذان برعاية الله لهم وتفضيلهم على العالمين مثل هذه الآيات :

## سورة البقرة ٧٤

٢ - ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى.
 لبني إسرائيل . وجعلنا منهم أغَــة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتــنا يوقنون .

### السجدة ٢٣ و٢٤

٣ – ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب . هـدى
 وذكرى لأولي الألباب .

### غافر ۵۳ و ۵۹

٣ - ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عالية
 من المسرفين . ولقد اخترناهم على على على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فيه
 بلاء مبين .

### الدخان ۲۰ ۲۰

٧ - ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين . وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فياكانوا فيه يختلفون .

### الجائبة ١٦ و ١٧

وقبل كل شيء نتول ان المفسرين متفقون على أن ما ورد في هذه الآيات من تنويه و "نضل هو موقوت بالظرف الذي منحوهما فيه وليس على التأبيد . ولقد

حكت آيات كثيرة جداً بغيهم وعدوانهم وعصيانهم وتكذيبهم للانبياء وقتلهم إياهم وتحريف كتبهم وارتكاسهم في الكفر والشرك وعبادة العجل وأكلهم السحت وعدمتناهيهم عنالمذكر ومخالفتهم لشرائعهم واحتيالهم عليهاومكابرتهم في الحق . وصدهم عن سبيل الله . وسعيهم في الأرض فساداً . وخياناتهم لعهودهم واماناتهم مع الله والناس واستحلالهم أموال الغير ودمائهم وتآمرهم على الإسلام والمسلمين مسع الأعداء . وأن الله عاقبهم فضرب عليهم الشتات والذلة والمسكنة وصب عليهم غضبه ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وآلى على نفسه أن يبعث الله عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وأذن لرسوله أن ينكل بهم ويطهر الأرض المقدسة من رجسهم بحيث يكون في هذه الآيات الكثيرة إيذان رباني بنسخ تلك الآيات والغساء تلك الميزات بسبب انحرافاتهم الدينة والأخلاقة .

ومن الآيات ما يتضمن إيقاع الله عليهم العقاب بسبب ذلك قبل البعثة ومنها ما يتضمن إيقاعه العقاب عليهم بعد البعثة . والآيات المذكورة مثبوتة في سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والحشر والصف والجمعة . وقد أوردناها في فصول هذا القسم المختلفة (١) .

خامساً: يحاول اليهود نحادعة المسلمين وخاصة من غير العرب بما جـــاء في القرآن عن صلة بني إسرائيل بأرض فلسطين ليقولوا لهم إن القرآن يؤيد كون الله تعالى قد كتبها لهم إرثا وموطنا أبدياً. وإن مناوأة العرب والمسلمين لليهود في ذلك مخالفة للقرآن وإرادة الله عز وجل. ويوردون بسبيل ذلـــك الآيات القرآنة التالمة:

٢ ــ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ماكان. يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون .

١٣٧ الاعراف

٣ ــ فأراد أن يستفزهم من الارض فأغرقنا ومن معه جميعاً وقلنا من بعدد
 لبني إسرائيل اسكنوا الارض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً .
 ١٠٤ الإسراء

ع - فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذاك وأورثناها بنى إسرائيل .

## ٥٧ - ٥٥ الشعراء

وبقطع النظر عن كون يهود اليوم هم غير بني إسرائيل القدماء وان ما جاء في الآيات لا يعنيهم لأنها لا تشمل من دان باليهودية من غير بني إسرائيل وهم معظم أو كل يهود اليوم فان الحق في هذا الامر الذي عليه جمهور المفسرين هو أن عبارة الآيات ليست على التأبيد . وانما هي خاصة بالزمن الذي وعدوا فيه بذلك ونتيجة لما كان من استجابة بني اسرائيل لكلام الله وصبرهم على ما جاء صريحا في آية الاعراف ( ١٣٧ ) ولقد جاء بعد آيتي المائدة آيات تحكي موقف اللجاج والتمرد الذي وقفوه من امر الله ورسوله وايجاب التيهان عليهم في التيه وعدم دخول تلك الارض بسبب فسقهم كما نرى فيها ( قالوا يا موسى ان فيها قومك جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين . قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . قال رب إني لا أملك داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين

سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين ٢٧ – ٢٩) وهكذا يكون الأمر من وجهة النظر القرآنية قد وقف عند الوعد وانتهى مدى حكاية قول موسى ان الله كتب لهم الارض المقدسة . ويلحظ ان آية سورة الأعراف قد تضمنت تعليلا لما كان من حكمة الله بوعدهم وإعلانهم انه اورثهم مشارق الارض ومغاربها التي بارك فيها وهو صبرهم واستقامتهم . وقد انحرفوا انحرافاتخطيرة اخلاقية ودينية ونقضوا بذلك التعليل الرباني فلم يعد لهم حق بالتمسك بالآية القرآنية والاحتجاج بها فضلا عن الآيات الكثيرة التي تضمنت لعنة الله عليهم وغضبه وايذائه بتشتيتهم في الارض وتسليط من يسومهم سوء العذاب عليهم الى يوم القيامة وكتابته الذلة والمسكنة عليهم لنقضهم مواثيق الله وكفرهم بآياته كرى في الآيات التالمة :

١ - وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله ذاـــك بأنهم
 كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغــــير الحق ذاـــك بما عصوا وكانوا
 يعتدون .

## سورة البقرة ٦١

٢ - أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

### سورة البقرة ٨٥-٨٦

٣ - كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان الرسول حقوجاءهم البينات والله لايهدي القوم الظالمين, او لئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

## سورة آل عمران ۸۷-۸۷

٤ - ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل مـــن الناس وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون .

سورة آل عمران ۱۱۲

٥- ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.

### سورة النساء ٤٤ - ٢٤

٣- « ألم تر إلى الذين أو توا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » .

## سورة النساء ١٥-٢٥

٧ – ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم ائن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم...

### المائدة ١٢

٨- وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدادمبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وكفراً وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين .

### سورة المائدة ٦٤

٩ - وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم . وقطعناهم في الأرض أبما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون . فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على

الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ...

سورة الأعراف ١٦٧-١٦٩

• ١٠ – وقضيناعلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاهما بمثناعليكم عباداً لنا أولي بأسشديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا . ثم رددنا لكم الكرة عليكم فأمددنا كم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فعليها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدناو جعلنا جهنم للكافرين حصيراً .

سورة الإسراء ٤ - ٨

وبناء على هذه النصوص القرآنية لم يبق لتلك الدعوى معنى ووجود مـن وجهة النظر القرآنية والإسلامية .

ومن الجدير بالذكر أن الإصحاح ( ٢٦ ) من سفر الأحبار قد تضمن إنذاراً رهيباً بالنكبات والضربات والشتات وتسلط الأقوياء عليهم وإذلالهم وتدميرهم إذا هم انحرفوا عن وصايا الله وشرائعه . وقد أوردنا نصه في القسم الأول مسن الكتاب وقد سجلت أسفارهم العديدة الأخرى مثل أسفار القضاة وصموئيل والملاك وأخبار الأيام وحزقيل ودانيال وأرميا انحرافاتهم عنوصايا الله وشرائعه انحرافات خطيرة بما أوردنا نصوصه في القسم الأول من الكتاب كذلك ففقدوا من وجهة نظر أسفارهم ما آذنهم الله به من تفضيل وإرث أيضاً .

سادساً: يكرر رجسال اليهود الرسميون الذين يسمون أنفسهم حكومة إسرائيل وأنصارهم معهم هتافهم في كل مناسبة برغبتهم في مصالحة العرب.وفي إحدى سورة الأنفال آية فيها أمر للنبي عليه بقابلة الذي يجنح إلى السلم مسن الأعداء بالمثل وهي هذه:

( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) .

فتحذيراً للعرب والمسلمين من الانخداع بهتافهم نقول إن الأمر القرآني ينطوي حقاً على مبدأ جليل من المبادى، الإسلامية الخالدة بكون الجهاد الإسلامي هو دفاع ومقابلة عدوان لكفالة سلامة المسلمين وديارهم وحرية الدعوة الإسلامية .

ويكون كل موقف مسالم أو سلمي من عدو يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض مـــن شأنه أن يغني عن الحرب. غير أنهذا المبدأ القرآني إنما ينطبق على فريق له دار ودولة خاصة به منذ الأصل وظهر منه موقف عدائي ضد الإسلام والمسلمين. ولا ينطبق على اليهود في فلسطين لأنهم معتدون في الاصل على دار المسلمين والعرب ومغتصبون لما احتلؤه من فلسطين اغتصابا باغبا مساعدة طواغبت الاستعهار بعد أن حاربوا العرب والمسلمين فيها أشد حرب وآذوهم أشد أذى وطردوهم من مدنهم وقراهم واستولوا على بيوتهم ومزارعهم وبساتينهم وكرومهم وثرواتهم المنقولة وغير المنقولة وقتلوا الآلاف منهم ومنهم أطفال ونساء وشيوخ عزلغير محاربين ومثلوا فيهم أفظع تثيل وهتكوا حرمسات العرب والمسلمين ودنسوا مقدساتهم وأزالوا معالم الإسلام والعروبة . ولم يكن بين العرب وبينهم سابق عداء قبل تفكيرهم في غزو فلسطين وإنشاء دولة على أنقاض العرب والمسلمين فيها . بل كان العرب والمسلمون في ظل السلطان الإسلامي يمنحون من كان منهم في ظل هــذا السلطان الحرية والامان والطمأنينة في حين كانوا وظلوا معرضين للاضطهاد والمطاردة والمصادرة في كل البلاد الاخرى التي كانوا يحلون فيها . فلا ينطبق معنى الجنوح إلى السلم عليهم إذا أعلنوا انهم يريدون الصلح والمسالمة مع العرب والمسلمين مع احتفاظهم بما اغتصبوه من دارهم وأموالهم وبالدولة التي أقاموها على أنقاضهم . ولا يجوز للمسلمين والعرب إجابتهم إلى ذلــــك حتى لو تركوا بعض ما اغتصبوه واكتفوا بالقسم الذي قررته لهم هيئة الامم لأنه دار المسلمين والعرب، وليس لهيأة الامم أن تمنحهم جزءاً مهما كان صغيراً من هذه الدار. وليس لأحد من المسلمين والعرب حق في قبول ذلك . وأي تساهل في ذلك هو خيانة لله ولرسوله والمسلمين . وعلى المسلمين أن يحاربواكل تساهل وكل متساهل وكلساكت على التساهل والمتساهلين بكل قوة وعنف وبمختلف الوسائل وعليهم واجب إعدادكل قوة يستطيعونها والاستعداد بكل وسيلة لمقاتلة اليهودوتضييق الخناق والحصار عليهم بدون هوادة ولاكلل إلىأن يقوضوا دولتهم ويستردواما اغتصبوه من أرض فلسطين المقدسة وأموال أهلها وأملاكهم ويطهروها مسن رجسهم لتعود إلى السلطان العربي الإسلامي كاكانت.